# الكالمفري

#### مجهد ادبية سيبهرية رئيس لليخرر ، طرحي بن

#### فترسن

| Y T   | والانتصال والانتصال                     |                     |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|
| 144   | حق الاعتراض في هيشة الامم المتعدة       | ځود عزمی            |
| 90    | جرائم الحرب ومحاكات تورنبرج             | و محد عبد الله عنان |
| .4    | اهتماماتي الادبية في لندن               | سلامة موسى          |
| 11    | عودة الربيع (قصيدة)                     | عبد الرحن صدق       |
| 17    | الخطط الكبرى في المرب العالمة الاخيرة   | سلیمان حزین         |
| KYA   | الشخص الثالث (قصة )                     | حين فرج زين الدين   |
| 141   | أحزان المساء ( قصيدة )                  | إراهم محد كما       |
| ٤٤٠   | عادثة بين الاسد البريطاني و الدب الروسي | محد رفعت            |
| EEV   | عودة إلى مكياڤللي وأميره                | حسن مجود            |
| 202   | طريق الهجرتين والمقد الالهي             | أحمد فؤاد الاهواني  |
| ٤٦٠   | المرأة والخرعت الاعشى                   | على إيراهيم الأقطش  |
| 4.53  | تصدع مبدأ سيادة الدولة                  | سامی عازر جبران     |
| EVE   | ق الصيف (قصة)                           | أحمد كامل           |
| EAT   | تولستوي                                 | سلم سعده            |
| 113   | الريف في مصر (قصيدة)                    | أحمد محقوظ          |
| 0 - 4 | العناصر الثلاثة للقومية المصرية         | رياض شمس            |
| 0-5   | إبراهيم بن المهدى: حياته السياسية       | منیر الحسامی        |
| -     | مؤنس طه حسين ، محد يوسف موسى )          | من منا ومناك (      |
|       | - شهرية السياسة الدولية - شهرنة السينها |                     |
|       | الغرب — من وراء البحار — ظهر حديثاً     |                     |
|       | في مجلات الشرق                          | , , , ,             |
|       | ي برد ، حرد                             |                     |



تصدرها دار الكاتب المصرى مدروس مندو العتاهرة



#### الآلة الأوتوماتيكية الحاسبة (تطابعا

# رجنون راند

إن الآلة الاوتوماتيكية الحاسبة الطابعة ، كا حققتها مصافع رمنجتون رائد ، من أعجب ما اخترعه العقل البشرى من آلات المكاتب - فهى آلة حاسبة تطبيع النتيجة لكل نوع من المسائل الحسابية . وهى بمقدرتها على القسمة ، والضرب ، والجمع ، والطرح - والطبيع - تحل مكان آلة الجمع العادية التي لا تؤدى العملية الحسابية ، وتحل مكان الآلة الحاسبة العادية التي لا تؤدى عملية العلبع العلبع العلبة العاسبة العادية التي لا تؤدى عملية العلب

الكافرُ الأستعدمات اطلبوا المصوّر الأيضاحي المعنف الوكلاد الموزعين الوهيدين :

الكاتك المضرى شركة ما مترصرة فتم آلات واثاث وادوات المكاتب المعتاهات المعتاهات الإسكندية المتعارع تنط بورسمادية المدرد الرئيس المعتاهات والمتعارة المدرد

انستاج مصانع الآلة الكاتبة رمنجسون دادند



### الجواهر لاتوضع في المهمل من الأوران ..



# ب توضع في علب جميلة انبعتة

. . . كذلك الكتب التي تحتوى كنوزاً أغن من الجواهر ، يجب أن تظهر في ثوب بديع من حسن الطباعة وأناقة المظهر . وهدذا ما تعمل له دار الكاتب المصرى ، فهي تختار أجمل الشياب الاقيم الكتب .



ارالكاتب المصرى ، قسم النشر باشراف الدكتور طه حسين بك



# فِيل الْمَرْفِيلُ الرَّوْمَا لِحَيْلُ

INSTITUTES DE JUSTINIEN

يتبعها

نظام للمواريث وضعه چوستنيان ويليها

بعض قواعد وتقريرات فقهية رومانية وبعض تقديرات أخلاقية

> نقله إلى اللغة العربية عبد العزيز فهمى رئيس محكة النقش والابرام سابقاً

يظهر قريبا









الى قراء اللغة الفرنسية



إن نهضة العالم العربي التي تعد من أهم حوادث الحرب العالمية الثانية تمتد إلى الله سنة من تاريخ الشرق . فهي تنبيء بنظام سياسي جديد المستقبل . ولا يستطيع أحد أن يتجاهل هذه المشكلة التي تعد — في وقت واحد — مشكلة دينية وأخلاقية وسياسية واجتماعية واقتصادية والتي ما فتئت — مند أبعد الازمان حتى أبامنا هذه — تشنل اذهان الناس ،

ومسيو چان ليجول — الموظف فى عصبة الامم سابقاً والصحنى الذى استوطن مصر منذ زمن بعيد، مؤلف عدة كتب عن مذهب التوحيد والحضارة وعن مصر والحرب المسالمية الثانية الخ سس قد رسم صورة عظيمة الحضارة المربية فى ماضها وحاضرها ومستقبلها .

و إنه لمن الضرورى لكل شخس أن يقرأ هذا الكتاب الذى يقوم على و<sup>مانق</sup> محيحة والذى كتب فى روح سمحة .

. كتاب ضخم يقع في • • ٣ صفحة

النمُن ٨٠ قرشاً البريد ٣٦ ملها



طبعة مزينة بعدة صور وخرائط لا عرف ميو چان ليجول بأبحائه التيمة التي يخرجها لنا بين الحين والحين في صورة كتب والحين الذي يختصه بالبحث ... واليوم يخرج علينا الميو ليجول بكتاب جديد قيم عن جامعة الدول العربية ... فالكتاب مرجع هام من مراجع التاريخ العربي يصلح لتنوير أذهان الإجانب بشأن كل ما يتصل بالعرب والجامعة العربة ...

الكتلة في ٨ يوليو ١٩٤٦.

«A tous les lecteurs de langue française qu'intéressent les problèmes du nouveau monde arabe, le livre de M. Lugol sera une lecture des plus utiles, celle d'un grand manuel d'introduction à la vie politique et morale d'Etats appelés à jouer un rôle capital dans la paix et la prospérité du monde. Nous ne pouvons que vivement le recommander.»

Le Journal d'Egypte, 9 juin 1946,

« هذا كتاب قيم أصدره بالفرنسية الاستاذ چان لبجول وصدره بكلمة لميو چورچ يكو يقول فيها : « إن العالم العربي في حالة تطور وهو في الوتت الحاضر قوة عدودة جدا بالنسبة لما سيصبح عليه في مستقبل غير بعيد . » . . . وعلى الرغم من عدم اتفاقنا تماما مع المسيو لبجول في جميع عدم اتفاقنا تماما مع المسيو لبجول في جميع آرائه ، إلا أن الكتاب قيم ومكتوب بروح المؤرخ المطلع . »

آخر ساعة ق ۱۹ بونه ۱۹۱۹.

«Ceux qui se perdent encore dans la complexité des questions orientales liront avec profit LE PANARABISME: c'est là un guide simple et clair du monde arabe en pleine renaissance.»

Images, 16 juin 1946.

آراء النقاد فى كتاب « العروبة »

#### LE PANARABISME

تأليف چان ليجول رئيس تحرير « لابورس اچيبسين »

\*Le nouvel ouvrage de notre rédacteur en chef, M. Jean Lugol, LE PANARABISME, a paru en dibrairie. Volume de 300 pages, enrichi de plusieurs illustrations et de cartes soignées, LE PANARABISME vient à son heure. L'auteur s'est efforcé de jeter une abondante lumière sur les problèmes historiques et actuels qui concernent les nations arabes.

La Bourse Egyptienne, 3 juin 1946.

«ألف الاستاذ بيان ليجول رئيس تحرير جريدة لا لابورس اچيبسين » كتاباً نفيساً عن بلاد الشرق العربي . . . وعني المؤلف عناية فائنة بموضوع الكتاب ، فاعتبد في تأليه على وثائق تاريخية وزينه بصور متقنة للوك الدول العربية ورؤسائها و بصور جيلة أخرى للمدن الكبيرة في هذه البلاد . . . . وصفوة القول أن كتاب الاستاذ ليجول وعليق بأت يطلع عليه المهتمون بالشؤون العربة . »

#### المقطم ف ١٥ يونه ١٩٤٦.

Dans les temps effervescents que nous vivons, voici un livre qui s'impose à notre attention de façon toute particulière. Ce n'est pas seulement un plaisir et un profit que de le lire, c'est un devoir.»

Le Progrès Egyptien, 23 juin 1946.

#### الكابية الكابية شيرة مسائدادية شيرة

رئيس التحرير : طه حسين سكرتير التحرير : حسن محمود

تصدر مجلة الكاتب المصرى فى أول كل شهر عن دار الكاتب المصرى ، شركة مساهمة مصرية ، وتطبع بمطيعتها .

#### الاشتراك

۹۰۰ قرش فى السنة لمصر والسودان، المحدد قرشاً فى السنة للخارج أو ما يعادلها. يدفع الاشتراك دار الكاتب المصرى، لا تقبيل الاشتراكات لاقل من سنة كاملة.

أيمن المدد بمصر : ١٠ قروش

مجلة الكاتب المصرى تمسنى بكل ما يرد إليها من المقالات والرحائل ولكنها لا تلمزم نشرها ولا ردها

ادارة الكانب المصرى

ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة تليفون التحرير : ٤٩٢٥٤ الادارة: ١٤٠٢٥-٤٢٧١٥



AL KATEB EL MASRI

Monthly literary magazine published by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E. 5 Kantaret el Dekka Street Cairo (Egypt)

Editor-in-chief: Taha Hussein

جيع الحقوق محفوظة لدار الكاتب المصرى

مجلد ٣ - عدد ١١

#### الأدب بين الاتصال والانفصال

أى المذهبين أهدى سبيلا: مذهب الأديب الذي يؤثر المرلة لعقله وقامه وفعه ويعظر إلى الحية الإنسانية الوافعه من برجه العاجى ، لا يجعل بها ولا يقف عندها ولا يلتفت إليها ، إلا أن تنكون مصدراً لأثر من آثاره الفنية ، فهو حينتذ يستوحيها ويستقصيها ، ويصدر عنها فعا يرسم من الصور ، وما يحدث من الآثار ، يقف منها موقفه من الطبيعة غير الواعية ، بتخذه مادة لفنه دون نبشاركها بعقله وقلمه وشعوره فعا يختلف عليها من الأحداث ، وما يلم من الخطوب - أم مذهب الأديب الذي يأخذ بحظه من هذه الحياة الواقعة ، بسمد حين تشيع فيها السعادة ، ويشق حين يستأثر بها الشقاء ، ويحاهد مع فيها من سعدة ، وليدفع عن العاس وعي نفسه طائفاً عارضاً من شقاء ?

هدد هي المسألة التي يلهج به الأدناء المرنسيون في باريس منذ وضعت لحرب أوزارها ، بل قبل أن بشب الحرب بارها ، فقد فرضت هده المسألة نفسها على الأدباء الأوربيين منذ كان الاصطدام العنيف بين المذاهب في تنظيم الحياة السياسية والاحتماعية بين الحربين حين عظم أمر الشيوعية في روسيا ، وأمر الفاشية في إيطاليا و لمانيا ، واجتهدت لديمقراطية التقليدية في أن تشت ير هذين المذهبين من مذاهب السياسة و لاجتماع ، وفي أن تدفيم عن نفسها عطر المناء الذي يوتيها من التسلط المطلق للحياعة ، ومن التسلط لمطلق للفرد، وقائل الحياة الاجتماعية والفردية على السواء ، فقد وحدت الشيوعية أدما

شاركوا فهم ، ودافعوا عنها ، وقاموا دونها يحمونها بالسنتهم وأفلام . ويحاوون يشرها في فطار الأرض . ووجدت الفاشية كذلك دباء أنفقو ماعلكون من قوة وجهد في الذود عنها ، والقيام دونها . ونظرت الديمقراطبة فإدا الساسة وحده هم الدن يماضاون و يجاهدون لجانها أول الأمر ، وإذا الأدباء لا يحفلون بها ولا يشكلهون همانها ، وإنى يؤثرون أعسهم محيراتها ، ويستحمعون في طله عايتاح لهم من لحرية ليحيوا كما يحمون ، وينعموا كما يستضعون ، ويكتبوا كما يشاءون ومتى يشاءون وفيما يشاءون من الموسوعات و كبر الطن أنهم كانوا خليقين أن يحضوا في طريقهم تلك لا يلتفتون إلى ما حولهم من الطن أنهم كانوا خليقين أن يحضوا في طريقهم تلك لا يلتفتون إلى ما حولهم من الخيامة الواقعة لو لم يحسوا الخطر يأتيهم من انتشار الشيوعية والفاشية في بيئتهم الخياصة التي يعيشون فيها ، ولو لم يشعروا بأن هدذا الخطر يتغلفل في حاة أوطانهم تغلغلا غيفاً ، ويوشك أن يخضعهم لاحد المذهبين الذين كانا يتمار من أوربا بين الحريين .

هنالك نبينوا أن حريتهم معرضة للخطر ، وأن ثقافتهم معرضة للرول ، وأن فنهم معرض للفناء ، وأنهم مخيرون بين اثنتين : إما أن يفنوا في الشبوعية أو الفاشية فيذهبوا مذهب غيرهم من الأدباء الشيوعيين والفاشيين ، وإما أن يمحوا الديمقراطية التقليدية ألسنتهم وأقلامهم ، ويشاركوا أصحاب السياسة في الدفاع عنها والقيام دونها وحمايتها من أن بحتاحها هذا الخطر أو ذاك رأوا فنك رأى العين وأحسوه إحساساً قوبًا ملحنًا ، فاضطروا إلى أن يشاركوا في الدفاع عن الديمقراطية ، وذهب بعضهم مذهب الفاشية ، وذهب بعضهم الاحر مذهب الشيوعية ، وخرج الآدب من عزلته ، وانحدر لادباء من بروجهم العاحية إلى أسواق السياسة وميادين الصراع حول المنافع العاحلة والمصالح القريبة ، ونشأت هذه الظاهرة الادبية التي تسمى التضامن في تبعات الحياة .

ثم كانت الحرب، واضطر كثير جداً من الأدباء إلى ما اضطر إليه غير مم من عامة الناس من مصادمة العدو ومقاومته ، ومن الانحياز إليه أو التألب عليه وولم يبق أو لم يكد يبقى أديب أوربى يستطيع أن يقول إنه محتفظ بعزلته ، مستأر بوحدته ، معتصم ببرجه العاجى ينظر إلى اضطراب الناس من حوله كاينظر بى صوء الشعس حين تشرق ، وإلى ظامة الليل حين تغير الكون ، وإلى الاغصاف حين يداعبها النسيم ، أو الى ماء الجدول حين بداعب الحصباء، وإلى الطبر

حير غلاً لجو غناء وتكاء ، وإني مواج البحر حين تعصف بها الربح . أكره لأدماء عني أن ينزلوا بأدبهم إلى الحياة الوقعه، وعلى أن يشاركوا لباس في آلامهم و آما لهم ، و فيما يتاح لهم من سعادة أو شقاء . حتى الذين آثروا الصمت منهم لم يؤثروا الصمت ترفعاً عن المشاركة في الحياة الواقعة ، ولا تمنعاً ي لتضامل الاحتماعي ، ولا حبًّا في الاعتصام بالبروج العاجية ، وإنما تخذوا السمت سلاحا لعالمه كان مصي من الحكلام حياما . فقد كان العدو المنتصرون وذُونَ بحدع الأنوف لو ظفرو من هؤلاء الأدباء الصامتين بشيء من تأييد، كم كان الصَّدَق المُتضَّامنون مع العدو عن رضًا أو عن كره، والذين كانوا بسمون بالكرويسلاج يتممون أيصاً بجدع الأنوف لو أتيحت لهم معونة هؤلاء الأدباء الصامتين. فقد اضطر الأدباء إذن إلى أن يشاركوا في الحياة لو قعة ، و إلى أن بحتاروا بين المذاهب السياسية و الاجتماعية التي كانت تتنازع وَ يَا فِي دَلِكَ الْوَقْتِ ، وأَدُوا ثَمَنَ هَذَهِ الْمُشَارَكَةَ غَالِيّاً : صَحَّوْا فِيهَا بِأَنفسهم حيامًا ، وبراحهم عيامًا ، وبحريتهم دائمًا . ثم تضع الحرب أوزارها بن الجند المفا لمن دون أن نضم أوزارها بين الساسة المختصمين . فالناس لانقتل بعضهم لعصا منذ حين، وقد انهارت للمانيا وإيطاليا واليابان، واستسمت بلاقيد ولاشرط، وليكن الخصــومة السياسية حول النظم المختلفة ما زاأت قائمة كمهدها قبل أن تشب الحرب، وكمهدها العد أن شبت الحرب، فاعسى أن كور موقف الأدباء من هذا الصراع المتصل بين النظم السياسية والاجتماعية ? إشاركون فيه نعد الحرب كما شاركوا فيسه قبل الحرب وأثباء الحرب ، م ستأهون حياتهم تلك القدمة فينجاز إلى العزلة منهم من يحب العزلة ، وبصمد إلى البروج العاحية منهم من يحب الاعتصام يهذه البروج ? ولعبارة موحزة : أيماح للأديب أن يحيا حياة العزلة ، وأن يخلص لفنَّه المحض ، و فر سطر إلى لحياة الإسانيه الواقعة كما ينطر إلى الطبيعة الصامتة بتخذها مدة الفيَّه ليس غير ، مُ يُفْسِرُ ض على الأديب أن بحيا مع الناس، فيهُم حين لهم و ؤس، ومن سعادة وشفاء ، ولعبارة أشد وضوحاً وإيجازا: أيننغي للأدب أن يكون لوناً مر ﴿ لُوان الترف ، أم يجب على الادب أن يكون أداة من أدوات الحياة ?

هذه هي المشكلة التي تقيم الأدماء في رونس وتقعده منذ حررت فرنسا. وقد بحيل إلى تثير من الناس كما يخيل إلى الأدباء الفرنسيين فسهم نها مشكلة جديده طارئة . ولكن نظرة يسيرة سريعة في التاريخ الأدبي لأي مة من الام الحيَّـة تكبي لا قناعنا بأن هذه المشكلة ليست جديدة ، وبأن حظها من الطرافة ضئيل حدًا يوشك ألا يكون شيئًا. فأنت تستطيع أن تظر لى أي عصر من عصور الأدب العرنسي ، مثلا منذ وائل القرن السادس عثم إلى الآن ، فسترى أن الأدباء قد نقسموا دعَّما هذا النوء من الانقسام ، فكار منهم المشاركون في الحياة الواقعة ، والمؤثرون للعزلة والانفراد ، وكان أثر الدين بشاركون في الحياة الواقعة دائمًا أعظم حضراً وأجلَّ شأناً مو ﴿ أَثُرُ لَدَى بحبون العرلة، ويعتصمون بالوحدة، ويبرمون بروجهم العجية ينزلون مهما

وحيهم الأدبى تنزيلا .

فلست أدري إلى أي حدّ بمكن أن قال إن مو تني وراءليه في المرز السادس عشركانا معتزلين يعتصمان بالبرج لعاحبي ، مه أن الواقه الدي ليس مه شك هو أن دبهما يصور حياة الطبقة الفرنسية التي كانا يعيشان فيها حديق تصوير و بدعه . وفل مثل ذلك بالقياس إلى الشمراء لذبن عاشوا في دبئ العصر ؛ فهم قد عاشوا مه طبقتهم عيشة تضامن لا عنرال، وع قد صورو طبقتهم تصويراً صادقاً ؛ منهم من اتصل بالقصر فصور حياة القصر ، ومنه من عاش من لشعب فصورحياة الشعب . وكانت لحال الذلك في القرن الساله عشر، علم يكن كورني ولا راسين ولا بوالو معترلين يلقون وحبهم من بروحهم العاحنة ، كما كان بالمون يلتي وحبه في معمد دلف ، وإنما كانوا يشتقون فنهم من لحبه ، لواقعة من حولهم ، يتحدون مدهب القدماء في الأدب وسيلة إلى أصوير هذه الحياة الواقعة بما فيها من لم و مل و مشال عليها . وما موليير ف مره وصح من أن يحتاج إلى بيان.

أما القرن الثامل عشر فهو القرن الدي عرف تصامل الأدب مم لح ة الواقعة في أوسم حـــدوده و بعد آماده فن الخطأ كل الخطأ أن بقال إن قولتير ومونتسكيو وديدبرو وروسو كانو معتزلين و ،ترفعہ ين عن لحيه اليومية الواقعة ، والثورة الفرنسية لم تأت من لاشيء ، وإنَّمَا جاءت من تطور الحياة الواقعة بفسها من جهة ، ومن تصوير الأدب لهذه الحياة وأعاورها من

حية أحرى ، ومن إشعار الأدب للشعب بأن الحياة التي كان بحياها لم تكن تلائم حقه في الحرية والإجاء والمساواة والعدل. فإذا تركما هدا القرن فسملاحظ أن اليرز الناسع عشر كان عصر الصراع بين الأدب ، وبين لدين خاصمو لحرية ، و عاولو أن يضيعو ما كسه الشعب الفرنسي من ثورته الكبري . وقد حدَّ عَامِلِيونَ لِي أَنْ يَنْظُمُ حَرِيَّهِ التِّي نَصِيبًا للأَدْيَاءِ الْأَحْرِارِ ، كَمَا يَظْمُ حَرِيَّهِ التِّي صها لخصومه من الأنجليز و لروس والنمسويين ، وكانت له شرطته الداحلية دن لمظام الدقيق العنيف. وكان له صرعاه من الأدباء ، كما كان له حيشه العظم وصرعاه مي حصومه الخارجبين . و حبر لظن أن نامليون لم يحارب لأدباء إلا لأبه قاوموه، و أن الأدماء لم يقاوموه إلا لأنهم خالفود في لر ي ، ولم يحالموه في الأي لا لأنهم تضامنوا مع لحياة الواقعه ، ولم يعيصموا بالبروج العاحية ، وم يؤثروا العرلة وما تستتمعه من العافية على لحهاد مع المجاهدين. وقد كان ملكمة الفريسة بين الإمداموريتين أنسارها وحصومها من الأدباء ، وكال لها صرعاها وضحاياها ، كما كان لها صدقاؤها الدين اسمتعوا في ظالها بااحعادة والمعم . وهذا كله لايدل إلا عني أن الأدباء ، أو أثرة الأدباء ، لم يستطيعوا أن ؤُرُوا حياة المزلة . والثورة الفرنسية لثانية سنة ١٨٤٨ ، لم تأن من لاشي، وعد عاءت من تطور الحياة الواقعة ، ومن تصوير الأدماء لهذا النطور ، ومن فدعهم لشعب أن سادته قد ضاعو عليه ما حنى من الثورة الكبري. وقد كان للإمبراطورية الثانية صرعاها من الأدباء . وما نطق أننا في حاجة إلى أن بدكر فكتور هوجو ، وما ظل أحداً يسطيع أن يقول إن فكتور هوجو ولامرتين كانا من أنصار العزلة وعشاق البرح العاحبي ، حتى فلو بير الذي أبي أذ تحفل بشيء غير المن ، و فرض على نفسه حياة خالصة للأدب وللأدب الخالص ، حيى فعو بير لم يستطع أن يمتنع على المشاركة في الحياة الواقعة ، والتصامق مع سس فيما كانوا يجدون من أمل و<sup>ا</sup>لم . ويكبى أن تقرأ قصته لرائعة « لتربية خمورية ، L'Education sentimentale ، و أن تقرأ رسائله ، و أن تقر كتابه خلد - Bourard et Péruchet - لتعلم فر برحه العاجي لم يكن إلا ملحه . وي ليه ليستعرض ماحني من مشاركة الماس في حياتهم الواقعة ، ثم يعرضه عد دلث علمهم في صوره الرئعة التي مدفع لي العمل ، وتملأُ القعوب شوقاً إلى لمنز المليا، و زورار عن هذه احماقة التي تعرُّض الشعب لعبث العابثين.

فإذا كانب الجهور الثالثة واكثرة المنخمة من الأدباء مشارك في السياسة إلى بعد حدود المشاركة . وليس من شك في أن جورس ، وليون بلوم، وأنابول فرانس ، وموريس باريس ، ويبجى لم ينتظروا ظهور الشيوعية والفاشية ، ليشاركوا في الحياة السياسية الوقعة مشاركة تختلف عمقاً وليماً باختلاف أمزجتهم وما كان بحبط بهم من الطروف . وقد عرف الفرنسيون في الحرالقرن الماضي أزمة دريقوس تلك التي أكرهتهم جميعاً على أن يشاركوا في السياسة مشاركة ومليئة عميفة لم يتحلف عنها عالم ولا أديب .

فإذا لهج الأدباء الفرنسيون الآن بالنضام الأدبى مع الحياة لواقعة ، وإذ أسرفوا في ذكر الأدب المتصامل و لأدب المعتزل ، فهم في حقيقة الأمر لا يأنون بشيء جديد ولا يواحهون مشكلة حديدة ، وإنما هي مشكلة قديمة حالدة : إلى في حلمة بستطيع الأدب أن يعبزل الحياة الواقعة دون أن يصبح لغوا من اللغو ، وسخفا لا غناء فيه ع وإلى أي حد يستطيع الآدب أن يشارك في الحياة الواقعة دون أن يضطر إلى الإسفاف الدي في الحدة ، وإلى الابتذال الذي يغيه ? واشي، المحقق فيها عتقد هو أن الفر السيين كفيرهم من الأوربيين ، بل الخيرهم من السس المحقق فيها عتقد هو أن الفر السيين كفيرهم من الأوربيين ، بل الخيرهم من السس تضطر المثقفين وقادة الرأى إلى أن بمحاوزوا عن عزلتهم عبن حين وحين ، والني يفعلوا ، وإلى أن يأخذوا بحظهم من الجهاد اليومي ؛ لينصرو هذا لمدهب و نفعلوا ، ولي أن يأخذوا بحظهم من الجهاد اليومي ؛ لينصرو هذا لمدهب و ذاك ، وليحققوا هذا الماون أو ذاك من ألوان المثل العايا .

وقد صورت في العدد الم ضي من هذه المجلة ذلك اصراع العنيف بين العدل والحرية ، فهذا الصراع لا يمكن أن يتحقق ولا أن تعليم آثاره ، ولا أن يؤتى عره إلا إذا كان هناك مصارعون يديرون بينهم مابديرون من هذا لجدل العنيف . فالحرية ليست شيئاً قائماً بنفسه يمكن أن يلتزم خطة الدفاع ، أو أن يتخد خطة الهجوم ، والعدل كذلك ليس شيئا قائماً بنفسه يمكن أن يتخذ هذه الحطة أو تلك . وإنما الحرية والعدل خصلتان قائمتان في نفس الناس : هؤلاء يؤثرون العدل ، وهؤلاء يؤثرون شيئاً وسطاً بين ذلك . وهم الحرية ، وهؤلاء يؤثرون العدل ، وهؤلاء يؤثرون شيئاً وسطاً بين ذلك . وهم لا يختصمون ويصطرعون ، ويجادل بعضهم بعضاً . والخصومة بينهم لا تكون بالعمل والقول ، ولعالها أن تكون بالقول أكثر مما تكون بالعمل . وانتصار الحرية على حساب العدل يعرق الناس حميماً ،

ومنهم الأدباء، لحياة قاسية قوامها الطنم، وانتصار العدل على حساب الحربة يعرُّض الدس جميعاً ، ومنهم الأدباء أيصاً ، لحياة قاسية قوامها المساواة وفيها شيء كثير من الحصوع. فالأديب مضطر إلى أن يدافع عن نفسه، لأنه هو نفسه معرض حَرَ هذه الأزمة لفقد ن الحرية ، أو لفقدان المدل ، أو لفقد نهما جميعاً . ف مرلة الأدبية في هذا الوقت ليست لا حكم بالموت على الأديب. ولولا أن هذه الأرمه العنيقة تثير الشهوات، وتدفع الأهواء إلى الجموح، لما احتلف الأدباء مرسيون كما يختلفون اليوم حول الأدب المعنرل والأدب المتصامن. فالحرية في حاجة إلى أن يدافع عنه الصارها ، والعدل في حاجة إلى أن يداف عنه عاره. والأديب الذي ينحاز إلى نفسه ويعكف عليها ويفرغ لها ، لا يزيد ع زُر يسجل أنه زاهد في الحربة والعدل جميعاً ، أي أنه زاهد في الحياة . أو ے به لایوبد علی أن يسجل له طفيلي يعيش من كسب غيره ، ينتظر أن ينتصر هـ النمريق أو ذك لبعيش في فله ، وينعم بما يلقي إليه من الفدُّلُّ . وهدا لأد ـ ما علم لا يوجد و لا يكاد يوجد . وفي الحياة بعد ذلك أشياء أخرى عدِ الحرية والعدل ، والناس في حاجة إلى هذه الأشياء ؛ فهم يختصمون حولها كَمْ مُنْفَعُونَ حُولُ الْحَرِيَّةُ وَالْعَدُلِّ. وَالْأُدِيبِ مِثْلُهُمْ يُحْتَاجُ إِلَى هَدُهُ الْأَشْبَاءُ ﴾ محتاج إلى الحربة والعدل ، فهو مصطر إلى أن بخاصم ويجاهد ليحقق رأيه و كل مشكلة من المشكلات التي نيس الجماعة وتؤثر في حياتها . ومن هنا تكن أن يوحد الأديب الذي لا يخاصم في العدل ، ولا في الحرية ، ولكنه عصم في الدين ، و يخاصم في الإلحاد ، أو يخاصم في هذا المدهب أو ذاك من مداهب الدين ، أو تخاصم فما شئت من هذه المشكلات الإنسانية التي لاتنقضى والتي تتجدد في كل يوم .

والأدب الفرنسي ليس وحده موضوعاً لهــذا الخلاف حول التضامن و لاعترال ، فالمسألة كما قلت آنفاً قديمة لا تتصل بعصر دون عصر ، عامة لا تنصل ببيئة دون بيئة ولا بجيل دون جبل .

أكان الأدب اليوناني مثلا معنزلا أم متصامعاً ? مسألة من شأنها أن تضحك المعراء والعلاسفة ، والكتاب اليونايين لو أنها ألقيت عليهم . فقد كان لادب اليوناني علمه ، واطعاً يونانياً ، يركل الطعام ويمشى في الأسواق، و دد و الحمالة الوطلبة ، و يشهد الاحتماعات السياسية ، و بداف عن هذا الحزب

أو ذاك ، و يحنى عمر هذا الدفاع لعيها و خوساً وسعادة و شقاء ، والذين يقرءون الأدب يونان والملسفة اليونانية يعامون ذلك حق العلم ويقدرونه حق قدره ومن د لدى يستطيع أن يقول إن التراجيديا اليونانية لم كن تحيل إلى المحافظة السياسية ، وإن الكوميديا لم تكن تعبث بالديمقراطية ، وإن سقراط قد شرب السياسية ، وإن الكوميديا لم تكن تعبث بالديمقراطية ، وإن سقراط قد شرب السم ، لأنه آثر الاعتزال الفلسفي على التضامن مع الحياة الواقعة ، وإن أفلاطون لم يغرق في السياسة الى ذنيه ، وإن أرسطاطالليس لم يضطر بحكم السياسة إلى أن يعرب غيد الرومانيين أفل مشاركة في الحياه لواقعة من الأدب اليوناني . فربما كان طهر شيء في الأدب اللابيي لحفاية وتد كات كاما أو أكثرها سياسة ، والتاريخ وقد كان كله أو أكثره سياسة ، فأما لشعر فقد حاول أن يتجب السياسة فلم ببلع مما أراد شيئاً ، لأن اسياسة كانت تفرض نفسم، عي لمواطن ليوناني والروماني فرصا ، لا يعيبها ان يكون هذا لمو من أديبا أو حذاً ا .

وأدبنا العربي أكان متصامماً مع الحياة الواقعة أم كان مترفعا عنه م أهو الآن دب متصامل أم أدب معنزل ? مسألة لا تخلو من عبرة وعظة . فقد كان أدبنا العربي حيثا فويتًا حين تصامن مع الحياة الوقعة ، وكان فاراً منه الكاحيل الطعر الجاهلي وفقد كان أمره أوضح من أن بحتاج إلى بيان . كان الشاعر العربي في العالم الجاهلي وفقد كان أمره أوضح من أن بحتاج إلى بيان . كان الشاعر العربي لسان القبيلة ، يسجل ما أثرها ، وبذيه مفاحرها ، ويد فع عنها في المواطن في المنان القبيلة ، يسجل ما أثرها ! فقد كان أدبنا لحه هي ، وهو كه شعر ، متصامماً لا يطيق الاعترال ولا يسيغه و لأن الشاعر كان فردا من أفراد الفبيلة متصامماً لا يطيق الاعترال ولا يسيغه و لأن الشاعر كان فردا من أفراد الفبيلة فهو لحليم الذي بحس أن يعيش عيشة الصعاليث ، وهو بهذا بخرج عن النصام مع القبيلة إلى تضامن آخر ليس أقل منه مشاركة في الحياة الواقعة ، وهو الضعامين مع أمثاله من الصعاليك .

كان أدينا الجاهلي متضامناً إذن . وأما أدينا الإله اللهي فقد كان تضامها كه كان تضامناً حين كان الشعراء المسمون والمشركون يتقارضون قصائدهم دهء على الإسلام أو دهاعاً عن حياة قريش قبل أن نسلم قريش . وكان تضامناً حين نشأت الأحزاب السياسية بعد موت النبي ، وحين انحاز كل شاعر إلى حرب من

الاحزاب يدافع عنه باليد واللسان . حتى هؤلاء الفحول الذين ظن الناس أنهم فيغوا للشعر وتجاوزوا عن السياسة ، لم يستطيعوا أن يفرغوا للشعر ولا أن ينجأوزوا عن السياسة ، وإنما الخاز الإخطل إلى بني أمية ، وانحاز الفرزدق إلى المنابية ، وعارض الحجاج وغيره من ولاة العراق ، وانحاز جرير إلى لا يبريين ثم باع شعره لبني أمية ، وفرغ بعض الشعراء للفن الخالص ، فادركهم الحول على ما تيح لهم من الجودة لرائعة ، ولعل ذا الرمة أن يكون مثلا صادقاً لهؤلاء الشعراء الذين أرادوا أن يعتزلوا فلم يصيموا من الاعترال إلا الإخفاق والحمول . وإنا لمبذل مانستطيع من الجهد لنرد إلى ذي الرمة و شباهه شيئاً من الإنصاف ، ولا لنكاد نظفر من ذلك بشيء على بعد العهد وتماين الظروف .

وقد ظل أدبنا متضامناً مشاركا في الحياة الواقعة حتى بعد انقصاء العصر الأموى وتغلب الاستبداد الفارسي على القصر في بغداد . والناس يظون أن تغلب الفرس على العرب بعد الثورة العباسية قد اضطر الأدب إلى شيء من العرلة . وليس هذا بملائم للحق ؛ فإني أجد الشعراء في العصر العباسي يختصمون كما كانوا يختصمون في العصر الأموى حول مذهب الشيمة ومذهب الجماعة ومدهب الخوارج. وليس الكتاب والفلاسفة والفقه ، بأقل تضامناً ومشاركة ى الحياة الواقعة من الشعراء . وقد كان تغلب الترك في القرن الثالث على دار غلافة وعلى السلطان كله حليقاً أن يبعد الأدب عن السياسة ، ولكنه لم يصنع شيئاً ؛ فقد كان الترك أقل مشاركة من الفرس في الفن ، و قل منهم احتفالا بهذا الدوق المترف والنحو الرفيع من الأدب، وأشد منهم غلظة في مواجهة المشكلات ومعالجة الخطوب، ولكنهم على هذا كله لم يمنعوا البحتري وأبا عام وابن الممتز وابن الرومي من أن يشاركو بشعرهم في السياسة العامة من جهة وفي السياسة الخُصة الطارئة من جهة أخرى . ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إن سينية المعترى وبائية أبي تمام قد صدرتا عن شاعرين معتزلين ! ومن ذا الذي يستطيع أذ يقول إن رسائل الجاحظ قد صدرت عن أديب معتزل لا يشارك في الحياة الوافعة! ومن ذا الذي ينكر أن ابن الرومي قد حرض على الزُّنَّ واستحث أهل تغداد لنصر الموفق ! ومن دا الذي لم يقرأ جدال ابن المعتز لابنــاء عمومته من الطَّالْبِينَ ! والمُتنى أكان معنرلا للحياة الواقعة أم كان مشاركا فيها ? أليس من المحقق أن افتتان الاجيال بشعر المتنبي إنما هو نتيجة طبيعية لما كان من تضامن

المتنبي في أكثر حيانه مع العرب في خصوءتهم لنفرس والترك، ومع أقراء للة في امتاز بالمزلة والفرد بهذه الوحدة التي فرضها على نفسه في محبسيه أو في محابسه، أكان أدنه معترلا أم متصامماً ? "يستطيع "حد أن ينكر أن أبا العلاء لم يخفق في شيء كما أخفق في محاولته لاعزلة ؛ أما أنه نجيح في عزاته المادية نشيء جائر ۽ أنه لرم داره ولم يخرج منها إلا مضطراً . وأما أنه خفق في عزلته المعنوية فشيء ليس قيه شك ولا يمكن أن يكون موضوعاً للنزاع. فلم تخل دار أبي العلاء من الطارئين عليه و لمامين به يوماً من الأبام أثداء نصف القرن الذي لرم فيه دارد. ولم ينظيم أبو العلاء بيتًا من الشعر ، ولم بكتب فصلا من النثر إلا كان فيما نظم وماكتب متصلاً بالحياة الواقعة أوثق الانصال وأشده. فهذا الشاعر الفياسوف الذي أنفق حياته ط لما للعرلة ، هو لذي تتح في الأدب العربي أدبًا أقل ما بوصف به آنه دب اجهاعي متضامن بأوسع معاني هده العمارة وأدتها . وتد أخفق أبو العلاء في كثير من الأشياء بحكم لظروف التي حاطت به ، ولكنه لم يخفق في شيء كما خفق في محاولة الابتعاد عن الناس. وأبو العلاء يستطيع أن يقول إنه إ"بسبيّ لولادة وحشى الغريرة ؛ فغريزته هذه الوحشية هي التي ميزته من غيره ودفعت الماس دفعًا لل أن بتراكبكوا عليه ، واضطرته هو إلى أن يتهالك عليهم أشد التهالات و مكر دلك عي تفسه أشد الإيكار، ويصور هذا في شعره تصويراً بشعاً رائماً في هذا البيت :

#### كلاب تعاوت والهاوت لجيفة وأحسبني أصحت الأمها كابا

من أشنع الخطأ إذن أن يقال إن أدبها العربي في عصوره المزدهرة قد كان أدن مميرلا مترفعاً عن الحياة الوقعة أو مهملا لهذه الحياة . وإنما الدين يقولون مثل هذا القول هم الذين غرتهم ظو هر الأشياء عن حقائقها ، فلم يروا في شعر الشعر ، إلامدحاً وهجاء ورثاء ، ولكنهم لم يتعمقوا هذا المدح والهجاء والرناء ، ولم يفهموا هذه الفنون على وحهها ، ولم يدرسوا غيرها من الفنون التي طرقها هؤلاء الشعراء ، ولم يروا في نثر الكتاب لا تنميقاً وتزويقاً وتا قاً في حتيار الفنط ، وتكنها في تعقيد الأسلوب ، ولكهم لم

جاوروا هذ إلى ما يمكن أن يكون وراءه من مشاركه في الحياة لواقعة أو ترفع عن هذه الحياة .

و غرب أن الدين بدرسون تاريخ الدن العربي لا يكادون يفطنون إلى أن أثر كسابنا إعا كانوا إعماون في المرافق العامة ، ويتصبون بالسلطان من قرب و من بعد ، ويت ثرون بالخطوب التي يقتضبها الاتصال بالسلطان والاشترك في لحين لعامة ، ويصورون هدا كله حين يكتسون ، سواء أحدروا فيما يكتسون عم يقتضيه العمل أو عما يجدونه في ذوات نفسهم ، وأنما لمنس الكانب العربي و الإسلامي الذي نفض بده من الحياة العامة نفصاً واعتزل لحقائق الواقعة عرالا ، فلا أكاد أظفر به أثناء هذه العصور الادبية العربية المربية المزدهرة .

وواضح حدًّا أن انصال الأدب بالحياة الواقعة ليس معناه أن ينقطع الأديب على نفسه ، فلا يكتب ولا ينظم إلا فيا يمس هذه الحياة الواقعة ، فتصور لا صال بين الأدب والحباة الواقعة على هذا النحو ضرب من السخف الا غناء مه ؛ لأن الإنسان ، والا سما حين يكون على ما نتبغى أن يكون عيه صاحب من دقة الحس ورقة الشعور وصفاء الضم واعتدال المراج ، الاستطيع أن من فسه والا ن بجهد ما يحتلف عليها من أوان الشعور حين يتصل بظواهر من نساء وحقائقها .

وغراق الشاعر في الغداء و الحاحه في وصف المال مهما يكن مظهره السه معدد القطاع هذا الشاعر عن الحيدة الواقعة واعتزاله في برحه العاحى ، وإنما ه و أنه لا ينسى نفسه كما نه لا ينسى غيره ، وأن ذهنه مهيد لماقي الانطاعات م د فه لا ينسى نفسه كما نه لا ينسى غيره ، وأن ذهنه مهيد لماقي الانطاعات به كن مصدرها ، ثم لنصو برهذه لانطاعات وبها ينشى الحر وته الكم على د الاثر و مشوراً . وغراق في واس معاها أن أبا نواس قد اعترل حياة سهر هوائه الجامحة ولذاته الآئمة ، لبس معاها أن أبا نواس قد اعترل حياة اس وارتفع و تصع بديه عن المشاركة في هذه الحيدة ، بل معناه أنه قد آثر شد مقدار قايدل و كثير من إنتجه الأدبي دون أن ينسى الحيدة الواقعة ، ويشارك فيها حين يمدح الخيفاء والورراء والأمراء ، ويشارك فيها حين يمدح الخيفاء والورراء والأمراء ، ويشارك فيها شد يجو ، ويشارك فيها حين يصور الرهد . ومن يدرى ؛ لعله بشارك فيها شد شدركة حين أيغشرة في وصف احم ، وحين يصور الأهواء الجامحة والذات شدركة حين أيغشرة في وصف احم ، وحين يصور الأهواء الجامحة والذات أثمة . لأنه لم يكن يعاقر احم و لا فارف الإثم وحده ، وإنما كان فرداً من طبقة

ألفت معاقرة الحمر ومقارفة الإئم. فهو إذن لا إصور نفسه وحدها، وإعا يصور طبقة من معاصريه. وهو من هذه الناحية مشارك فى الحياة الواقعة حبن تكون جدًا وكدًا ومواجهة للمشكلات، وحين تكون عبثًا وهزلا ومجونا ومقارفة للموبقات. وهو من هذه الناحية أيضًا مرآة للمصر الذي كان يعيش فيه، أو مرآة اإن شئت، للون من لوان الحياة فى العصر الذي كان يعيش فيه. ولولا أن الأدباء إشاركون فى الحياة الواقعة بأدبهم لما امكن أن يليح مؤرخو الآدب مهذه الجمل التي يلحون علينا بها من أن الأدب صورة لعصره ومرآة لبيئنه ومن أن الأدب مصدر من مصادر التاريخ، يلى آخر هذه العبدرات التي لا لذلى في حقيقة الأدر على شيء إلا أن الأدب متصل بالحياة الواقعة مشارك فيها مصور في حقيقة الأدر على شيء إلا أن الأدب متصل بالحياة الواقعة مشارك فيها مصور طلاء حافظ بحكم هذا كله لخصائصها التي يمكن أن تمقل من جيل إلى جبل، وأن تصبح بعد ذلك موضوعًا لدرس التاريخ.

من السخف إذن أن يقال إن "دبنا العربي قد كان معترلا الحياة الوقعة منفصلا عنها في تلك العصور . ومع ذلك فقد يمكن أن نلاحظ أن لشعر منلا قد نأى عن الحياة الواقعة في بعض عصوره حين غلبت لعجمة على الحياة الادبية ، وحين تسلّط المستبدون من غير العرب على حياة الشعوب واستأثروا لاتمسهم وخاصتهم بالسلطان كله ، ولم يشركوا الشعب في قليل أو كثير من هذا السلفان ، وإنما قدسوا سلطانهم ليقدسوا أنفسهم ، واحتكروا الامور العامة وحظرو على غيرهم أن يشارك فيها أو يخوض في ذكرها . هنالك تصاءلت العلة بين الادب والحياة الواقعة العامة ، وهنالك عكف الادباء على أنفسهم وفرغوا لها ، وجعار والحياة الواقعة العامة ، وهنالك عكف الادباء على أنفسهم وفرغوا لها ، وجعار يبدئون ويعيدون فيها ورثوا من معاني القدماء ، لا يجددون شيئاً ، لانهم أيكونوا يحيون ، يصنعون شيئاً ، فرغوا لادب لا حياة فيه ؛ لانهم أنفسهم لم يكونوا يحيون ، وإنما كانوا مضطرين إلى لون من الحياة يشبه الموت ، فصوروا حياتهم كا استطاعوا أن يصوروها ،

فالادب العربي قد اتصل بالحياة العامة حين تاحت الظروف للأدباء ذ يشاركوا في هذه الحياة ، وانفصل عن الحياة العامة حين اقتضت الظروف ن يتنحى الادباء عن هذه الحياة . ورعا كان هنالك مثل يسين ذلك في غير غموض ولا لبس ، وهو هذا الذي نجده في القرن الأول حين كان الادب العربي مزدهراً أشد الازدهار ، وحين كانت الحياة السياسية قوية أعظم القوة ، وحين فنظر قريق من أبناء المهاجرين والأنصار بحكم السياسة الأموية إلى المراغ و مكوف على نفسهم ولذاتهم. هنالك اعتزل عمر بن أبى ربيعة والمرحى وابن بى عتيق و أمثالهم الشؤون العامة ، ولكنهم لم يعيشوا في روجهم العاجية ، وإنما عاشوا مع الناس فى الحجاز ؛ لأن لحجار كله قد اضطر إلى اعزال السياسة ومحنب الشؤون العامة ، فكان هؤلاء الأدباء يشاركون فى الحياة الواقعة من حولهم ؛ لأن هذه الحياة الواقعة كانت ابتعاداً عن السياسة واعتزالا للشؤون العامة وفر غاً للنفس ونهالسكا على للذات . وهؤلاء الأدباء مع ذلك لم يحتملوا هده العزلة راضين عنها عمين لها ، وإنما احتملوها على كره منهم وتسلوا عنها مهذا لغرل الرفيع ، وهل زاد العرجي على أن صور ألمه وألم أمثاله لهذه العزلة التي قرضت عليهم حين قال :

#### أصاعونى وأيَّ فَنَى تَصاعُوا اليومِ كريهةِ ويسدّاد ثغور

على أن العرجي وغيره من شعراء الحجاز في ذلك الوقت قد حاولوا الثورة على هذا الإعترال الذي فرض عليهم، ولقوا في سبيل هذه الثورة لوانا من العناء حفظها لنا التاريخ والأمر لايحتاج إلا إلى أن نفهم التاريخ على وجهه وإلى أن قيس حياة القدماء بحياة المحدثين، فهماك مشكلة خطيرة هي التي أنشأت مسألة الانصال بين الأدب و لحياة الواقعة أو الانفصال عنها، وهي أن حياة القدماء وحاة المحدثين إلى وقت قريب لم تكن تعتمد على الديمقراطية التي تعترف بحق معوب في الحرية والعدل والمساواة، وإلما كانت تحتفظ بهذا الحق لطبقة ممتازة من الماس، إليها وحدها الثقافة، وإليها وحدها كل من الماس، إليها وحدها الشقيق، فأما كافة الشعب فكانت داة مسخرة من وتكد وتشقى لتسعم هذه الطبقة الممتازة بالحسم والسلطان وبالأدب والفن والفلسفة والعلم.

قاعسى أن تكون الحياة الوقعة العامة بالقياس إلى الأحيال التي جرت مورها على هذ النحو: هي حياة الشعب الدي كان درة مسخرة، م هي حياة حدة لدين كابو يستغلون هذه الحياة ؛ هذه هي المشكلة التي خيلت إلى تنبير ماس أن الأدب كان معترلا للحياة العامة. ولكن حقائق الأشياء بدل في نيد اس على أن الأدب لم يعتزل الحياة العامة قط، وإنما الشعوب هي التي أكر هت نيد اس على أن الأدب لم يعتزل الحياة العامة قط، وإنما الشعوب هي التي أكر هت

ع اعتزال هذه الحاة العامة ونحت عنها تبحية . فاردب الموناني الذي كان منشأ في أتبنا إيما كان بحفل بحياة المواطيين الأنسين، وهؤ لاء المواطنون كاما قلة ضئيلة بالقياس إلى سكان أنينا وما حولها من المدن والقرى . والأدب الذي كان ينثُ في البصرة والكوفة وبغداد إنما كان ينشأ للذين يـ تطيعون قهمه وذوقه مرهده الطبقة التي أتيح لها الامتياز، وهذه الطبقة ضئيلة جدًّا بالقياس إلى سكان العراق. و لأدب الذي كانب بنشأ في باريس وڤرساي في القرن السابه عشر مثلا إنما كان بنشأ لهذه الطبقة القليلة التي كانت نستاثر بالحدة العامة في القصر وخارح القصر ، وهي قلة ضئيلة بالقياس إلى سكان فرنس . وما بنسغي أن تطلب إلى الأدب أن يتصل بالدين لايستطيعون فهمه ولا ذوته. و نما ينمغي أن تطاب إلى الدولة أن تهيىء الشعب للمشاركة في الحياة العامة أو ﴿ ولفهم الأدب وذوقه ثانياً ، ثم تلوم الأدب بعد ذلك إن عنزل الحياة العامة ، وترقُّه عن الاتصال بالشعوب. وقد صلب الأدب نفسه لي أوربا في القرن النَّامن عشر تهيئة الشعب للمشاركة في الحياة العامة، والارتفاع به عر الغنية والجهل والنؤس، وجاهد في ذلك حتى بلغت الشعوب منه ما أرادت في القرر الماضي وفي هذا القرن، والصل الأدب بالشعب ما وجد إلى الانصال به سملا. وبقيت هنا وهناك قلة ضئيلة حدًا من الأدباء لم تفطن لما حدث حولها مر التطور، أو لم ترد أن تفطن لهذا التطور، فطلت محافظة معترلة متجافية عن الحياة الشعبية ، ولكنها لم تستطع أن تحتفظ بعرلتها وتجافيها ، أت أن تهمط لي الذهب فارتق الشعب إليها ولأن الشعب إدا خذ في الثقافة لم نقنه منها بالفلس .

وهذه المشكلة التي عرضت لأوربا و الرت فيها هذا الحلاف ، قد عرضت لنا نحى و علات عندنا هذا الخلاف في واحر القرن الماضي و والله هذا القرن فقد قد حركتنا الحياة الحديثة و نحن عي ما كان عليه الماس قبل الثورة الفرنسية : طبقة ضئيلة تستأثر بالحياة العامة فتنعم بالسلطان والثقافة وما يلائمها من الآدب و سعب مسخر لحدمة هذه الطبقة لفئيلة ، لاحظه من سلطان ، ولا من ثقافه ، ولا من أدب . في ذلك الوقت كانت العبلة منقطعة وكالمنقطعة بين الآدب والشعب ، ولكن النطور الحديث لم يلث أن نبه الشعب إلى حقه ، وأن يتحد الأدباء أنفسهم وسيلة لهذا التنبيه ، وإذا هم يتجاوزون الطبقة الممتارة بن الطبقات المسخرة ، وإذا هم يخرجون من تلك العزلة أو قل يوسعون الميدن الطبقات المسخرة ، وإذا هم يخرجون من تلك العزلة أو قل يوسعون الميدن

الذي كانوا يعيشون فيه ؛ ليستطيع أن يتلقى فواجاً من الشعب تستمع لهدا الادب الذي كان يلتي من وراء ستار . فاصح أيدِّق في الهواء الطلق ، تسمع له الماهير وتنشره الصحف ويسعى إلى القادرين على فهمه وذوقه في الأقطار النطور ؛ فقد كان شعر شوقى ينشد في القصور ، وكان شعر حافظ بنشد في دور الاغنياء وأصحاب الجاه . ثم لم يكد القرن يتقدم حتى أصبح شعر شوقي و حافظ ينشد في الملاعب وينشر في الصحف، وحتى ذاعت دواوين شوقي وحافظ، فتحاوزت طبقة السادة، ووصلت إلى أيدى قوم لم يكن لهم من أمور الحسكم والسلطان شيء ثم كانت الحرب العالمية الأولى والثورة المصرية ، وإذا الحواجز تلفي بين الطبقات، و إذا الشعب يقتحم هذه الحواجز اقتحاماً ، و إذا الأدباء الذين كالوا يترفعون عن الشعب قد أصبحوا ألسنة لهذا الشعب يعبرون عن نفسه أحش ما يمبرون عن أنفسهم ، ويصورون حياته أكثر مم يصورون حياة أنفسهم ، وقد عرفها حياة الأحزاب السياسية ، والقسم المصربون بين هذه الأحراب وفعد ما إلى حياة العرب في القرن الأول من حهة : أحزاب سياسية لها أدباؤها وشعراؤها ، وونسا إلى الحياة الأوربية الحديثة من جهة أخرى : أحزاب سياسية لها دباؤها وشعراؤها كذلك. وحقق دبنا العربي الحديث هذه العسلة الرائعة بين حياتما القديمة وبين الحياة الأوربية الحديثة ، واستؤيف الانصال بين الأدب المربي وبين النعب وحياته الواقعة العامة. فأصبح الأدباء مرآة للشعب حقًّا ينطقون بلسانه ويسورون آلامه وآماله . وقد حاول أديب و أديبان الارتفاع بالأدب عن الشعب والاعترال في البروج العاجية ، ولم تظفر هده المحاولة إلا بالإحفاق الفاحش الشنيع .

وكدلك اتصل التاريخ وأصحت الحياة الحديثة صورة مقاربة للحياة القديمة على ما بينهما من الفروق الهائلة . فأدبنا الحديث متصل بحياتنا الواقعة ، كاكن أدبنا القديم متصلا بالحياة القديمة الواقعة . والفرق بين الأدبن عظيم ؛ لأن الموق بين الحياتين عظيم أيصاً . حياتنا الواقعة شعبية و تربد أن تكون شعبية الايست ثربها فريق من الناس دون فريق ، و دبنا الحديث شعبي و يريد أن يكون شعبياً لا ينشئه قوم ممتازون لقوم ممتازين . والحياة الواقعة القديمة أرستقراطية قد استتبعت أدباً يشبهها . ومن هنا اللاحظ هذه الظاهرة

الطريفة ظاهرة الأدب المردوج في الحيدة الواتعة القديمة ، والأدب الفرد في حياتها الحديثة : في الحياة الواقعة القديمة أهم الشعب فعاش عيشته لخاصة ، وأنشأ أدبه الخاص ، فشاع كتاب ألف ليلة وليلة ، وما يشبهه من الأدب الشعبي وفي حياته الحديثة عظم أمر الشعب وأصبح كل شيء ، فعنني به الأدباء، ولم يحتج إلى أدب شعبي خاص ، و إنما السمني بهذا الأدب الرفيع الذي كان ينظر إليه من نعيد فأصبح لآن يذوقه ، ويتخذه غذاء للعقول والقلوب .

هذه هى قصة الاتصال والانفصال بين الادب والحياة الواقعة ، تظهر خطيرة كل الخطورة حين ننظر إليها نظراً سلطحيًا ، فإذا تعمقناها وبلونا حقائقها ، رأيناها يسيرة قريبة تنحل إلى شىء يسير قريب ، وهو أن الادب متصل د مما بالحياة الواقعة ، فإذا تصبحت هذه لحياة الواقعة شعبية ، فليس للا دب بد من أن يكون شعبيًا يضاً . وهذا هو لذى تتجه إليه حياة الآداب ؛ لأن هذا هو الذى تتجه إليه حياة الآداب ؛ لأن هذا هو الذى تتجه إليه حياة الآداب ؛ لأن هذا هو الذى تتجه إليه حياة الآداب ؛ لأن هذا هو الذى تتجه إليه حياة الشعوب ،

لمرميس

#### حق الاعتراض في هيئة الامم المتـــحدة

العت لجنة من الخبراء النفياء لبحث مدى تطبيق حق الاعتراض droit de teto في هبئة الأمر المتحده ، وقد استعمله الاتحاد السوفيتي و سعمته المملكة المتحدة صراحة ، وأساءل المتسائلون هل كان انسحاب المدوب السوفيتي من مجلس الأمن كما جاءت مسألة ايران بعد اليوم المادس من شهر مابع الدى على فيه أن القو ن الروسية قد بم المسحابها من تلك الملاد منهر من مضاهر ذلك الحق ، كما ذكر الداكرون اقتراحا للمعدوب السوفيتي منه مدوبو المعدوب العقراض في لجمه ، العاقة الدرية ، إذا نول عمه معدوبو ساؤ الدول المتمتعة به .

وحق لاعتراض هو الحق المقرر للخمس الدول صاحبات لمقاعد الدائمة في محس الأمن - وهن المملسكة المتحدة و ولايات المتحدة والأنحاد السوفيني و عدن وفريس - في الوقوف من بعض القرارات موقعاً يبطلها ويجعلها كأن مدر أصلا.

وقد قررت ذلك الحق الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من ميدق الام المتسجدة ؛ إذ نصت عنى أن قرران مجلس الأمن المتصدر بموافقة أن فو تسبعة من عصائه يكون من بنها صوات الأعصاء الدائمين متفقة ». ويرجع هد النص إلى قرار من القرارات التي كان الأقطاب الثلاثة ، روزفلت ونشر شل وستالن ، قد الخذوها في مؤتمر يالطا وجعلوه واحداً ، في الأسن لتي يستمسكون بها في مؤتمر سان فرنسسكو . وكانت الحكمة الي سندوا إليها في اتخذاه ذلك القرار أن دولهم - ومعها فرنسا والصين - هي سندوا إليها في اتخذاه ذلك القرار أن دولهم - ومعها فرنسا والصين - هي سندتمن أكر العبء الأكبر في الحرب ، وهي بحكم قو تها ومعدانها تي سنحتمن أكر العبء الافي حالة قيام حرب جديدة فحسب ، بل في حالات القسر

الذي يفرض على لدول لمهددة لسلام لعالم وأمنه منعاً للحرب العامة أو حصراً لويلانها في حدود ضيقة ، ولدلك فقد وحب أن يكون لها دلك الحق الدي يتمشى مع ثقل تلك الأعباء .

ولقد قالمت لدول لمتوسطة و لصغيرة حق الاعتراض المقرر على هذا لوحه لعظم لمقاومة وشديد الاحتجاح أثناء المناقشات التي دارت حوله في مؤار سان و سيسكو ، د اعتبرته ناقص لمبدأ المساوة بين الأم كبيرها وصغيرها المقرر في ديناحة الميثاق ، والمقول إنه المبدأ الأصيل الدى يقوم عايمه سف العلم المدد. وكان لمصر في هذا العدد موقف بل أكثر من موقف والحق المحلم المحلم الولايات لمتحدة كانتا في وقت من وقات المناقشة في سان فرنسكم قد أطهر تا من الدين ما بدا معه الأمل في إلغاء دلك الحق ، لكن تشدد لاعد السوقيتي وتأييد فرنسا لهذا التشدد قطعاً حبل ذلك الأمل ،

وعددما عرضت عكام التصويت عى اللحنة لمحتصة فى مؤتمر سان فرنسيك و الحتدم الخلاف فى شأنها على وجه لم يسبق له مثيل ، وهو حمت متيازات الدول العظمى من جانب لدول الأحرى على أساس أن حق الاعتراض المخول لها لا وحه له ، وخاصة بالنسبة للقرارات الصادرة فى مرحلة الحل السمى للمبازعات ، وحشى فى هذ الشأن أن يؤدى استمال هذا الحق لى عجز المجلس عن السيطرة على النزاع ، فيقلت زمامه من يده ، ويتخذ مجراه خارج دائرته .

واقترحت مصر أن يعاد السطر في أحكام التصويت ، فتصدر حميم القرارات سواء كانت متعلقه الإحراءات أو بالمسائل لموضوعيه بأكثرية نمانيه صون على أساس رفع عدد الإعصاء إلى أراعة عشر الويكني أن تصدر القرارات و المسائل الموضوعية بأغلبية أعالية أحوات وموافقة أراع من الدول لعظمي الحملس متى لم تكن إحدى هده الدول طرفا في النزاع الذي يتعلق به قرار المحاس، فإذا كان القرار صادرا بالقيام بعمل من عمال القسر ، فللدولة العظمي التي لم توافق على هذه القرار أن عمنه عن الاشتراك في هذه الإعمال ، ولكن يقع عليها ألا تقدم أي عون للدولة الني تشخذ هذه الإعمال ضدها.

على أن لدول العظمى عسكت الصيغة التي أقرت في مؤتمر يالطا ، ولم "تجدر اعتراصات الدول الصغرى ، في تقبل الدول العظمي أي تعديل فيها .

وفي أثماء المناقشة في مدلة التصويت تقدمت الدول الصغرى باستفسارات

هنى فى شأن تطبيق أحكام التصويت ، و حيت المسألة بلى لجنة فرعية نفرا لما أير من شكوك فى مدى هذا التطبيق و نطافه ، وحاصة بعد أن أبدت لمملكة المتحدة تفسيرات ثبت فى المراحل اللاحقة أنه بنجاوز ما اتفقت عليه الدول لعطمى فى النهاية . وتقرر أن تعد تلك اللحمه فأنمة بهده الاستفسارات تقدم فى الدول العظمى فى صورة أسئلة يطلب منها الرد عليها بحواب مشترك . وشكلت عده اللحنة من أحد عشر عصواً ، ومثات فيها لدول العظمى جميعاً و أستراليا وكوبا ومصر واليونان وهولندا وساقادور . واشتملت قائمة الاسئلة على النتين وعشرين مسألة مختلفة أريد الاستفسار عن استعال حق الاعتراض فى كل مها . ووعدت الدول الدعية إلى مؤ عمر سان فر لسيسكو بإعداد تصريخ مشترك منها ومن فرنسا .

وفي أثناء إعداد هذا التصريح - على حدماورد في تقرير وزارة الخارجية لمصرية عن أعمال مؤتمر الأم المتحدة للشطيم الدولي الصادر في سمة ١٩٥٥ و لدى نستقي منه المعلومات المتصلة بنطور حق الاعترض في اجتماعات ذلك لمُؤَّعَرُ وَلَمَانَهُ — ثَارَ الخُلافُ في إحدى المَسائل بين لدول الداعية نفسها . فمع ر هذه الدول لم تختلف في أي وقت على ضرورة الأحذ باجماع الدول العظمي عبد إصدار قرارات المجلس في مرحلة حل المنازعات حلا ساميت فقد تُميرت مسألة حق دولة من الدول ذوات المركز الدائم في منع نظر المجلس في نزاع ليست طرفا ٨ ، وفي منه المناقشة نشأنه . واختلف الرأى بين هذه الدول في نفسير صبغة باطا، وهل هي تجبز لمثل هذه الدولة هذا الحق أو لأنجيز . وقد سبق أن صدرت ورارة الخارجية الأميربكية في الفترة الفاصلة بين مؤتمر بالطا ومؤعمر ساز فرنسيسكو تصربحا رسميا يتصمن تفسيراً لأحكام التصويت المتفق عليها في بالط على وجه بقضي بأن لاحق لمثل هذه لدولة في مسم لمجاس من النظر في مثل هد النزاع ومن المناقشة فيه . ولم يخرج موقف الولايات المتحدة في المؤتمر عن حدود هذا التصريح، بل انضمت إليها في هذا النفسير المملكة المتحدة والصين وفرنسا . أما الاتحاد السوقيتي فقد أبدي عند إعداد التصرخ لمشترك أن النظر و أي نزاع في مجلس الأمن والمناقشة فيه إنما بعتبر كل منهما مسألة تتعلق ولموصوع لا بالإحراءات ، وبهذا تنطبق عام، الأحكام التي تنطبق على بقية المنائل الموضوعية كأعمال القسر وتدبير الجلول السلمية المنازعات. وأصرت الدول الداعية الاحرى على ضرورة تأكيد حق النظر والمناقشة في أي موقف يعرض أمرد على محاس الامن ، ويحرى هذا النظر والله لمناقشة قبل أن تستعمل إحدى الدول ذوات المركز الدائم حقها في منع المجلس من الانصراف إلى اتحذ التدابير اللاحقة المفروض اتخاذها في شأن النزاع .

واتنهى الخلاف بين الدول الكبرى بعدول الأنحاد السو ڤيتى عن وجهة نظره الأولى. وقد استغرق حل الخلاف و إعداد التصريح المشترك ثلاثة أسابيع تمين للجنة الفرعية بعد انقضائها أن هذ الدصر علم يتضمن الإجابة على جميع الأسئاة، خاولت الحصول على زيادة في الإيصاح. و فذ يئست من الحصول عليه أحيس المسألة إلى اللجنة الفنية. وقد وجدت هذه اللجنة نفسها مصطرة إلى قدول التصريح بالحالة التي أعلن بها.

« على أن الدول العظمى أكدت أثناء المناقشة أنها في استعبال حقوقه في التصويت سيحدوها دائمًا الإحساس بتمعاتها نحو الدول الصغرى ، و إنها لل تستعمل حق الاعتراض إلا في أضيق حدوده . »

ومعنى كل هذا الذي أوردنا أن وحهات النسطر إلى حق الاعتراض لا بر ل مختلفة ؛ إذ لم تصل اللجان ولم يصل المؤعر إلى توحيدها ، وهذا الاحتلاف الباقى هو الذي دعا إلى تأليف لجنة الخبراء والكايفها بحث مدى اطبيق ذلك الحق

على أن النصوص الواردة في ميثاق الأم المتحدة لا محمل وفي حق الاعتراض المقرر العمس الدول صاحبات المقاعد الدائمة في مجاس الأمل حقًا مطلقاً.

و بجب التمييز بادئ ذى بدء ببن التصويت فى الجمعية العامة والتصويت فى عجلس الأمن. أما التصويت فى الجمعية العامة فيقوم على ممد المساواة بين الأصوات جميعاً ، وتصدر القرارات فيها بأغلبية الثلثين فيما سمتها الفقرة الثابية من المادة الثالثة عشرة « المسائل اله مه » ، وبال كثرة المعلقة الأعضاء لحاصرين على حد ماوردت به الفقرة الثالثة من المادة المدكورة ، لكن دون أى اشتراط خاص بأصوات الدول العظمى وضرورة وجودها بين الكثرة المقررة .

أما مجلس الأمن فقد توات المادة السابعة والعشرون من الميثاق مسألة التصريت فيه فمنزت بين المسائل « الإجرائية » والمسائل « الاخرى » .

و شنرطت العسائل الإحرائية أن « تصدر القرارات فيها بموافقة سمعة من عضاء المحلس » دون نمييز بين أصحاب المقاعد الدائمة فيه و صحاب المقاعد لموقوتة ، ولعت بالنسية لمسائل الأحرى كافة عنى أن تصهدر القرارات فيها « بمو فقة سعة من أعصائه يكون من بينها أصوات الاعصاء الدائمين منفقة » . ولكنها سنتت من هذه لمسائل الموضوعية الأمور الخاصة بحل المازعات حلاً سلمينا ، وهى أقرب إلى محاولات التوفيق منها إلى انحاذ الخطط ، وقصت باننسة لها من وهى أقرب إلى محاولات التوفيق منها إلى انحاذ الخطط ، وقصت باننسة لها من الاعصاء الدائمين أتقسهم .

أما فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وفى محلس الوصاية ، فلا امتياز لصوت من تُعبو ت الاعضاء على صوت سواء أكان صاحبه من أصحاب المقاعد الدائمة أم لم كن .

و ذن فلا يستعمل حق الاعتراض إلا في المسائل غير الإجرائية التي تعرض على محلس الأمن وحده ولا يكون صاحب الحق طرفاً فيها ، وهو إذا كان طرفاً وبه لا يستعمل هذا الحق فقط بل إنه لا بشترك في التصويت أصلا.

أما لانسحاب من المجلس - وهو الدى تكرر صدوره عن المندوب لسوايتي في احتاعات بيويورك - فلا بمكن اعتباره مظهراً من مظاهر حق لاعتراض أصلا ؛ إذ يجب إعلان الاعتراض صريحاً حتى يكون هماك اعتراض وفد حرى العرف في لندن على هذه الونيرة ، فحرت المناقشات في المسألة الإيرابية وفي المسألة اليونانيه والاندونيسية وحرت قدما ، وعرصت في بعصها قتراحات هرارات ، في على مندوب روسيا في واحدة ، وأعلى مندوب بريتانيا العظمى في البية أنه لن يوافق على قرار مستند إلى ما تقدم من اقتراح . فعرض المحلس إلى الافتراحات أخرى تقدم صحابها بها بعد النهدند بالاعتراض ، ووصل فيها إلى تسوية و لم بصل ، فاعترض المندوب الروسي و البريت في ، وحال اعتراضه الصريح دون صدور القرار .

نعم إن عدم حضور مندوب إحدى لدول صاحبات المقاعد الدائمه يجعل حكم الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين غير قامل للتطبيق ؛ وهي تنص تي أن القرارات تصدر « بموافقة سبعة صوات يكون من بينها أصوات الأعصاء الدائمين متفقة». وفي غياب واحد منهم لا تكون هماك « أصواتهم »

#### حتى الاعتراض في هيئة الامم المتحدة

ولا تكون أصواتهم «متفقة، و وهذه هي المسألة الجدية التي تعرض على الخراء، وهي المسأله الغامصة في نظرنا بين سائر المسائل المتبينة حلال مواد الميثاق. عي أن الحبراء سيعرصون حمّا لتلك القائمة من المسائل التي كانت قد أعدن في اللحنة الفرعية التي لفها و غرسان و بسيسكو، ولم تحظ « بزيادة لإيضاح » الذي كانت تنامسه في صدد موصوع التصويت وحق الاعتراض. ولعلهم يعرضون في الوقت ذاته لمبدأ الاعتراض الذي تقوم لقيامة من كل ناحية في وحهه و لاعتدائه عي ممد المساواة التي يستند إليها الميثاق، وتستند إليها هيئة الأمم المتحده والانجاهات الدولية الجديدة كلها. ولعلهم إذ يعرضون له يوصون بإلغائه ولا سما بعد ما بدا من حانب لمندوب السوڤيتي في لجنة الطاقة الدرية استعداده ولا سما بعد ما بدا الآخرون.

تحود عرمى

#### جرائم الحوب ومحاكات نورنبرج

محرى مند شهر فى مدينة نورنس الألماية القديمة محاكة الفريق الأول من محرى الحرب الألمان . وقد حتيرت نورس لإجراء هذه المحاكة لاسماب ديه ، منها أنها كانت معقلا من أهم معاقل النازية ، وفيها عقد المؤتمر النازى كبير سنة ١٩٣٥ وصدرت فيه قوانين نورنبر الشهيرة خاية الجيس الآرى و فضاء الحنس اليهودى نهائيا عن حظيرة الآمة الألمانية . وهى الآن تشهد خاتمة المأساة المازية ودمغ رعمائها الأكابر بطاله لجريمة ، وربما شهدت غدا وعوس بعضه وتسقط في ساحاتها تنفيدا لحكم الحكمة الدولية .

وهذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في ميدان القانون الدولى ، وقد سنت من حلها صول ومبادئ حديدة لم يعرفها القضاء الحنائي لدولي من قبل ، وصبغت نواع جديدة من الجرائم لدولية لم يكن يسو عها العرف الدولي ، فغدت مداك مستقى اطائفة من القواعد والسوابق التي تتصل شد الاتصال بجرائم الحرب وتحديد تبعاتها ومعاقبة المسئولين عنها .

عن ما نستطيع أن نعتبر مح كمه نور نبرج ، ولرغم من كوم الأولى من نوعها ، وحلة حديدة لمحاولة قدعة . ذلك أن مسألة جرائم الحرب ومعاقمة لمسئولين مها مسألة قدعة ترجع إلى الحرب الكبرى ، وقد كان الألمان في الحرب الكرى كا كانوا في الحرب العالمية الثانية هدف الاتهام . ولم مدخر ألمانيا الأمير الحورية يومئذ ، شأنها في الحرب المقضية ، أنة وسيلة من وسائل السفك المروع و التدمير الشامل إلا استعملتها ضد عدائها : فن حرب الغواصات ، إلى سنع ل الغارات لخانقة لأول مرة ، إلى قتل الره تن و لاسرى والعتك بالمدنيين معتلف الوسائل والصور ، ومن ثم فقد ف كرت الدول المتحالفة يومئذ في معتلف الوسائل والصور ، ومن ثم فقد ف كرت الدول المتحالفة يومئذ في أن تحميل رعماء لما في مبراطورية تبعة هذه الجرائم ، وأن تسعى إلى

#### جرائم الحرب ومحاكات نور نبرج

معاقبتهم باعتمارهم « مجرمی حرب » يسئلون عما ائتمتر ف بأو مرهم من حرئم أو أعمال اعتبرت منافية لقوانين الحرب .

وجاءت معاهدة قرساى حققت المحلفاء الظافرين ، وفي مقدمتهم المجلتر وفرنسا وأمريكا ، ما رادوا من المص على مسئولية محرى لحرب ووحوب محامتهم ومعاقبتهم على ما اقبرفوا من حربتم . و فردت المعاهدة لهذه المسألة قسما حاصا هو القسم السالع ( المتعلق ولعقوبات ) ويشتمل على ربع مواد ، من المادة ٢٣٧ — ٢٣٠ وقد لعن فيها على اعتمار معراطور المانيا ولهم الذاني ولهم الذاني ولهم المادئ الأحلاقية الدولية ، وضد حرمة المعاهدات المقدسة ، وعي أن تعشر لحا كمنه محكة حاصة من قصاة عثلون الدول المتحالفة استرشد في حكمه المهادئ والعهود الدولية و لمبادئ الأخلاقية المولية ، وتوفع المنهم نوع العقاب الذي برى الملميقة ، كما لص على اعتراف الحكومة الألمانية للدول المتحالفة المدول المتحالفة المدول المتحالفة المدول المتحالفة المنهم نوع العقاب الذي برى الملميقة ، كما لص على اعتراف الحكومة الألمانية الله المتحالفة المنافقة على المنافقة الم

ولكن يصوص معاهدة قرساى في هذا الشأن لم يكتب لها التنفيذ العملي؛ فقد عجر الحلفاء عن وضع بدهم على إمبراطور ألمانيا السابق ؛ إذ لجأ إلى هولندة وأبت هولندة تسليمه أعسكا منها بحق بواء اللاحئين السياسيين ، ولأن ألمانيا لم تسلم أحد بنائها لدين أريدت محا كمتهم ومعافنهم على ما ارتكبو خلال الحرب من أعمال اعتبرها الحداء حرائم بحب العدب عليها . وساعد المانيا على سبوك هذه لخطة تفرق كلة الدول الفاورة ، ولا سيم انجابرا وفرنسا ، والسحاب أمريكا قبل بعيد من ميدان الشؤون الاوربية .

وقد دار التاريخ دورته ، وعادت وسألة مجرمى الحرب لتتخذ في الحرب العالمة الثانية عمية خاصة ، وذاك نظرا لقداحة الاعمال الإجراءية التي رتكبها الحرب النازى ، وما أنزلته القيادة الألمانية بالبلاد لمفتوحة من ضروب التدمير والسفك التي لم يسمع بها . وأبدت الدول المتحالفة ، أو الأمر المتحدة ، منتهى الإصراد

والعزم على وجوب نقسض على مجرى الحرب الألمان ومحاكمتهم على ما اقترفوا من حرثم ، وظهر هذا لإصرر في صورة قرار ت اتحدتها الدول المتحالفة كرى . ولا وفعيل هزيمة ألمانيا في مؤتمر القرم في فعراير سنة ١٩٤٥ حيث نص ضمن قرراته على وجوب معقبه مجرى الحرب الألمان عما ارتكبوا من جرائم ، وثانياً في وثيقة النصر الأولى التي تضمنت شروط التسليم التي فرضت عي ألمانيا (٥ يونيه سنة ١٩٤٥) وفيها بص على وجوب تسليم جميع زعماء لحرب المارى وغيره ممن نعلق به ربية الإحرام المارى . وثالثاً في مؤتمر سنداه ( يوليه – أغسطس سنة ١٩٤٥) حيث الصمنت قراراته لصاً جديداً في هذا الشأن .

و نشأن الدول المتحدة الكبرى - بريطانيا وروسيا و مريكا - لجهة منتركة للنظر في حرائم الحرب ووضع الاصول والإجراء ت التي يجب الباعها و مح كمة لمسئولين عنها . و ثارت في المداية بعض عاب قانوبية دولية حول مركز رئيسي دواتي لمحور ، أعبي هتلر وموسوليني ، وهل بحاكم كل منهما أمام محكمة حاصة أم يعاقب بمقنضي فرار سياسي عي نحو ما اتبع في شان نابوليون عرون ، وهو المنل الوحيد من نوعه الدي بقدمه لما التاريخ في هذا الباب . و نهر سرعان ما حسمت هذه الصعاب بمصرع الرحلين واحتفائهما من لمدر بلي الأمد ، وفيا عهدا ذاك فقد استقر رأى اللحمة على أن يقدم إن الحد كمة سأر الرعم ، والقواد والساسة الدين تلحقهم النبعة مهما كانت أشخاصهم ومواكزه .

وقد أنشئت و المحكمة الدولية المحكرية » أو المحكمة العليا لجرائم الحرب عدسى اتفاق عقد في أغسطس سنة ١٩٤٥ بين بريطاب العظمى وأمريكا وروسيا وورسا ، ووصف الغرض من إيشائها بأنه وإلامة الدعوى العمومية على كبار عربى الحرب من دول المحود الأوربي ومعاقبتهم » . وأعن عني أنها تختص عجر كمة مجرمي الحرب الدين لا تبصل جر عمهم بمحيط جغرافي معين ، ويشمل هؤلاء سوع خاص أكابر محرمي الحرب . أما لمجرمون الأصاغر فسيحا كمون في ملاد التي ارتكموا فيها جرائمهم ، وحعل مقرها الدائم في برلين ، وهي تعقد الآن ولي محاكماتها في دورنبر عصفه ، وقتة للمواعث الأدبية التي أشرنا إليها .

ويلحق بهذا الاتفاق دستور المحكمة مكون من ثلاثبن مادة ، يتناول إشاءها واختصاصاتها وسلطانها والإجراءات التي يتمين تباعها في التحقيق وفي قمه الدعوى الممومية ، وبالرغم من أن لمحكمة قد وصفت نانها لا دولية عسكريه ، فإلها تتألف من أربعة قصاه صبين ينتمون إلى الدول الأربع ، و تولى راسها المورد لورنس حد أعضاء محكمة الاستئناف الإنجلبرية ، ويقوم بمهمة الاتهام وبأبطاً نفو من القضاة وأعضاء النيابة غير العسكريين .

ويؤلف دستور المحكمه من مزخ من الاصول الا مجليزية والامركية وصول القارة ، سواء فيم خملق ولاتهام أو لمنى والسماح استهمين بالاستعابة بالدفاع (المحامين) وتوجيه الاسئلة ، وأن يتقدموا بأى دليل للدفاع عن نقسهم سيد أن المحكمة مدحت فيما يتعلق بالإثنات حربة العدول عن قواعد الإثنات الفنية ، ولها أن تنتقم إلى قصى الحدود بالإجر ءات والوسائل غير الفنية ، كان لها أن تقمل أى دليل وى له قيمة مرجعة .

وكما عنى دستور لمحكمة بالماحية الشكلية أو ناحية الإحراءات ، فقد عنى في الوقت نفسه بالناحية الموسوعية ، وذلك بتعريف الأعمال التي ممكن أن أمنر جرائم حرب وتدحل في احتصاص لمحكمة وعكس أن تلحق تبعنها الأفرد العاديين ، وذلك على النحو الآتى :

أولا — التا مر والانفاق الجمائي عنى ارتكاب أو على ما يتضمن ارتكاب حر ثم ضد السلم أو جرائم حرب أو جرائم صد الابساسية .

ثانياً — جرائم ضد لسلم وتشمل تدبير و محصير و شهر حرب عند أبة أو حرب يترتب عليها النهاك لمعهدات الدولية أو الاتفاقات أو التأكيدات أو الاشتراك في تدبير عام أو مؤامرة ترمى إلى إضراء مثل هذه الحرب.

ثالثا — جرائم حرب، ويشمل كل الأعمال التي يترتب عليه، انتهاك قو ين الحرب أو تقاليدها.

رابعاً — جرائم ضدالا نسانية . وتشمل جرائم القتل و الإبادة والاستراق والنفى وغيرها من الأعمال غير الإنسانية ، والتي ترتكب خد السكان المدبين سواء قبل الحرب أو أثناءها .

وعلى ذلك فقد اعتبرت المحكمة الدولية العسكرية هيئة قصائية لها 'صول وقواعد خاصة تسير عايها بمقتصاها، وعابها وفقاً لدستورها أن نقدر إدنة

## جرأتم الحرب ومحاكات نورتبرج

المهمين وبراءتهم وفقاً الأصول والقواعد الموضوعة ، لا وفقاً لتقديرها نوس ؛ كما أن عليها أن تدعم الحسكم الذي تصدره في حق أي منهم - بالإدانة كازذاك الحركم و العراءة - بالأسماب التي تستمد إليها. ويتعين عقتضي ذلك أنه إذا ثبت أن أحد المنهمين لم يرتكب جريمه من الجرائم التي عددها دستور لحكة ، فإنه يجب الحكم ببراءته .

وقد وجهت إلى المحكمة الدولمة المسكرية وإلى دستورها طائمة مرس الملاحظات والمطاعن الهامة، تتلخص في كيفية تأليفها، وفي شرعية دستورها، وفي كونه يُعتبر ذا أثر رجمي سوء من حيث النصيق و نوع الجرائم التي

و ما عن تأليف لمحكمة ، فقد قيل إنها تتألف من قضاة من الامم المتحدة لدورة ، و إن تأليفها على هذا البحو نحاكمة أنناء الأمة المهزومة لا يمو افر فيه ما يجب لتحقيق العدلة من البراهة ، والمعــد عن الناثر بالعو طف والميول خصية ، وإنه كان حيراً لو أنها ألفت من قضاة محبدين لا تحدوهم من هذه المؤثرات . ويردون على ذلك دُّن الحمكمة تؤلف من خيرة القصاة ، و ر لها دستوراً خاصًّا لانستطيع الخروج عليه ، وأنها تحري محا كاتها في علانية مه ، وهدا في ذاته ضمان لرقابة الرأى العام لدولي على إحراءاتها ، وأنه ليس من المحتوم في حرائم الحرب أن يتولى أمرها قضة محايدون ، وإلا كان من لمعدر أن تقدم قصايا التجسس والتخريب مام القصاء الوطني لدولة ما .

و أما عن شرعيه دستورها ، فقد قيل إنه فصلاً عن كونه قد وضع على بد مشترعي الأمم الظافرة ، فإنه يتضمن من الناحية الموضوعية النص على جرائم لم سرم. القانون الدولي من قبـــل، ولم تصطلح الام على اعتبار مثل هذه لأممل جرائم حرب يعاقب عليها . . . كما يتضمن النص على تبعات لم يصطلح م قس على التسليم بها . وهذا ما عاولت هيئة الدفاع عن لمتهمين أن تثيره في بداية المحاكمة .

وردون على ذلك بأنه قد يكون حقًّا أن هذه الجرائم مستحدثة في القانون الدولي، ولكنها على أي حال يمكن أن ترجع إلى بعض أصوله. فأما تهمة التا من ع أسلم، وهي التهمة العامة التي تنضوي تحتها سائر التهم الأخرى، فلا شك أنها تقوم على أسس ثانتة . وقد كانت بيات الحزب السازى نحو انتهاك السنم تتطور بشطور الحوادث وازدياد مقدرته على تنفيذ تهديداته بالقوة القاهرة ، وكان الغرض وهو غزو الأم وضم الأراضى ، والوسيلة وهي شهر الحرب بروع الاساليب والصور ، يتحدان مما ليسبغا على المؤ مرة لوناً بجراميا لاشك فيه .

وكذلك التهم المتعلقة بارتكاب جرائم ضد السلم، وهي تتلحص في تدبير وشهر لحرب الاعتدائية وانتهاك المعاهدات والاتفاقات الدولية، فهده ليست بعيدة عن روح الاصول الدولية. دلك الآن الحرب الاعتدائية قد اعتبرت عمر خارجاً على القانون ممقتضي ميثاق كلوج. وإذا لم تكن قد سنتت لارتكام عقوبة معينة، فإن كثيرا من معادئ القانون الدولي لم تس لها في حالة لمخاعة عموبات معينة. وهذا الانجاه إلى اعتبار الحرب الاعتدائية جريمة دولية يقوى ويشتد منذ الحرب العالمية الأولى، وهو يجد صداه اليوم بصورة عميه في دستور لحمد كمة لعسكرية الدولية، وهكذا نصبح الحرب الاعتدائية بالعمل جريمة دولية يجب أن يلتي الذين يدبرونها جزاءهم،

وأما عن التهم الخاصة بجرائم الحرب فقد اعتبرت الحرب لإجهاعية ، مم تنطوى عليه من وسائل مثيرة في القنال واحتلال الامم المسالمة ، مخالفه لقوانين الحرب وعرفها ، وعلى ذلك فلا بأس من أن يقرر العقاب على جرائم درت ونفذت بشناعة باعتبارها جزءا من السياسة العسكرية العامة .

ويمكن أن بقال مثل ذلك بالسسة للموع الرابع من الجرائم التي تقررت المحاكمة عنها ، وهي الحرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية . لعم إن القانون الدولي لا يعني بالأمور الداخلية لبلد ما ، ولسكن الصورة التي رتكبت به هده الجرائم في ألمانيا النازية من إبادة الجماعات ، وقتل وتعذيب الألوف من الأبره، في معسكرات الاعتقال وغير ذلك مما بجمل ثرها يتعدى إلى الحاعة الدولة سواء من الماحية المادية و الناحية الأدبية . وبذلك تغدو ذات لون دولي .

هذا ، وأما عن الاعتراض القانوني المتعلق بكون هذه الاعمال والحر أم فه وقعت قبل سن المبادئ والنصوص الحمائية التي تعاقب عليها ، وكونها عمو بذلك ذات أثر رجعي وهو ماينافي أصول التشريع الجنائي، فإنه يصعب عليما أن نحمد حقيقة ما مدحضه من الناحية الفقهية . ولكن قيل في ذلك إن هذه

### جرام الحرب ومحاكات نورنبرج

لاعمال والحرائم كانت من الروعه والشناعة تحيث يستجيل أن تجد لها أى مدوع وإن لتسك في مثل هذه الحالة وصول نشريه الني وضعت في الأصل لنحقيق اعدالة يقصى بالعكس إلى إهدار العدلة في مثل هذه لطروف لخاصة. تلك هي النواحي المقتهية لي بمكن أن تتبره، محاكات نورنبرج. على أن لمده المحاكات بواحي أدبية ونفسيه وسياسية لا يمكن غفالها.

إن العربة الدولية في تورنبرج، وهم كابر لمسئولين، يضم معظم الذين بقوا لحكمه العسكرية لدولية في تورنبرج، وهم كابر لمسئولين، يضم معظم الذين بقوا على فعد الحياة من زعماء ألمانيا النازية من الساسة والقادة أمثال حورثي، وعون رستروب، وهيس، وروزنبرج، وفون باس، وعون توبرات، وشاخت، وشهركر، والأميرال دونتز، والجدل يودل، وعون كيتن، وبراوحتش، وعون رواشتت، وغيرهم من أعاظم هبئه ركان لحرب الألمانية وهكدا يرى الشعب الألم في رعماءه الذين سيطروا على قداره وقادوه حيناً إلى النصر، نم التو به خيراً في هاوية الدمار والياس، بدمغون بطابع الجرعة، ويحطمون كالتو به خيراً في هاوية الدمار والياس، بدمغون بطابع الجرعة، ويحطمون كالتو به خيراً في هاوية الدمار والياس، بدمغون بطابع الجرعة، وتحزيق الرعامة السازية أن المائين الرائفة و وتدمغ معهم الآثار الأخيرة للمنام العنيف الدى جلب على الساسية والعسكرية، واختفاء رعمائه من الميدان عني هذا السحو، إهاون لمياسية والعسكرية، واختفاء رعمائه من الميدان عني هذا السحو، إهاون المهزومة المهزقة، على الأقل لأمد طويل.

ومن جهة أحرى ، فإن الآثر العميق الذي تتركه هذه المحاكات في الحماعة لدولية يسعث شيئاً من الآمل في أن يتدير المغامرون من الزعماء والساسة لدن تحفزه عواطف التعصب القومي أمرهم. قبل المخاطرة بإثارة حرب اعتدئية لا يصمن فيها النصر المحقق. وسيذكر لرؤساء والقادة دعًا أن الهزعة لن تنظوي على فقد المناصب والنفوذ إلى حين فحسب ، الله سوف تجلب معها تبعة الجرعة ، وعار المحاكمة ، والموت المشين .

محمد عبد الله عنايع

# ذكريات

# امتهاماتي الأدبية في لندن

عمد ما أرجع بذاكر بي إلى المذور والحذور التي نشأت ونبات منها ثقافتي الحاضرة أحد نبها تكاد جميعها تعود الى الفنرة الواقعه بين ١٩٠٧ و ١٩١١ حين كنت في لندن . فه تلك الفترة كانت هناك طائفة من المذاهب والنظرين ، في الآدب والعلم، « تسجر ثم ، . وقد كان من حظى الحسن أن أدركت الجراثم الأولى لهده الحركات . ومع أنى الآن مشرف على الســـتبر ، فإ في أحد ، بالاستبطان الذهني، أن ما أعرفه أو أعتقده و أدعو إليه من نطريات أومذ هب في ١٩٤٦ إنم أحدَت حراثيمه الأولى في من الفترة ، ولم تكن الريادة في السين بعد ذلك سوى زيادة في تمو هذه النظريات والمداهب أو التوسع فيها أو النفرع منها . وظلى أن هذا هو المألوف أيصا في سير النكشف الثقافي عند غيري ، أي إنها لا نكاد لعد لمشرين أخدد شيئًا ، وإعما قصارانا أن ندف عما حسب او تلقينا راغبين، ثم ينعثم الحب إلى النمو بالتوسع والتعمق . وعندي ابرهان على ذلك ؛ فإنى في ١٩٠٩ ألَّـ فت رسالة صغيرة تبلغ نحو ٣٠ صفحة عموان « مقدمة السبرمان » ، حين عود إلها لآن ، أجد فيها جميه الجر ثم الفكريه التي لاتزال تشغل ذهني . وهي تمتار فمجاجة في الأسنوب مم جُور في التمك. . إذا كانت لدل على عقل خام الشيء ، فهي أيضا تدل عي عقل مستطلم واث. واندمجت في المجتمع الإنحليري الجديد . وعلى سعت « الجديد ، ، ، الطوائف و الجاعات المستطلعة المنسالة في « الجمعية الفابية » و « جمعية المنسالة وأمثالهم . وكان كل شيء في تلك السنين في الدوتقة في سبيل النغير و لنطور . فقد كان حزب الأحرار في مجده يتوده كاميل بالرمان و سكوبث ولويد چو ج٠٠ ولكن هذا المجدكان يحمل غمار القرن الناسع عشر ، وتراكم هذا الغبار حنى لم يستطع الإحرار أن ينقصوه عنهم ، فلم تمض عليهم بعد ذلك تحو عشر سنه أنّ حتى خنقهم . فلم نعد نسمه عن الأحرار عمد الحرب الكوكبية الأولى . وكات

حر ثم الاشتراكية تختمر في كل أوربا ، وكان هؤلاء الأحرار أنفسهم مجينتها التي تمت فيها هذه الجراثيم .

ولم بمض على عام في لندن حتى وجدتنى أتجه نحو اليسار أى نحو الشراكية ، ولم يكن هذا الوجدان سياسيا فقط ، فقد وجدتنى اشتراكيا لاشتراكيان في ناحيتي العلم من دافر ماركس لفوة الجذب لتى كانت عند الاشتراكيين في ناحيتي العلم الادب ، ذلك أن هؤلاء المجددين في السياسة كانوا أيضا مجددين في العلم ولادب ، يؤممون بمذهب داروين ، ويؤلفون جمعيات لليوحنية أى إصلاح ، سل ، كما كانوا بفرأون الادب الروسي وبيتشه وإلسن ، ولذلك أدركتني من طريق السياسة ، وكان الشتراكية عن صريق الادب أكثر مما أدركتني عن طريق السياسة ، وكان نامور » لا ير ل مدهدا أكثر مما كان المربة عامية ، ولذلك أنفق «العقلبون»

محبوداً كبيراً والمعاومة السلبية للكتب لمقدسة بدلاً من أن يسيروا اويشرحوا

و دكر آنه في آلف السموات نغى الأدت الروسي في لمدن . فلم يكن هناك حديث أو سمر إلا عن جوركي أو دستويتسكي . وأذكر أني حضرت محاضرة سر بولستوى فوجدت الحضرين المسمعين كأنهم في معبد خاشعين . وكانت عوصره أيض شمه بعظه دبيبه . وكان هذا طمعا من الانحراكات في بهسير بواستوى في الفن كان أكبر جدًا من تلك التطوحات وعليه التي شطح فها . وأذكر أن أحد الناشرين عرض قصة صغيرة الاندرييف محمد السمعة المسوقون ، فسارت في المكتبة العظمي التي احتلها أدباء الروس محمد بلا عنها . وهذا بدل القارئ في المكتبة العظمي التي احتلها أدباء الروس وسائل بلا المائلة به . وسائل في بلك المقارة شرعت ، مهذا الذئير ، أبرحم « الجرعة والعقاب به أسويقسكي . وطبعت منها على فقني جزءا بباء نحو ١٢٠ صفحة . ولكني حديد في بشره حتى إمن هذا الحرء بسعر مليم و حد للسخة الواحدة . وشكتابة عن المذياء الروس ، حتى صدر كثير من العراء الدين كانوا يجهونهم على وجدان مهم .

وق تلك السنوات عرفت إيس ونيتشه وبرنارد شو وولز . وأذكر أني

قضيت ليلة كاملة إلى العباح وأما أقرأ نيتشه وقد خذنى سحر أسلوبه وجرءة تفكيره . وبيتشه لا يخطو ولا اعدو ، والكمه يقتحه ، والكمى عدد ما أرجع أيضا إلى الاستنظان لذهنى أجد ألى لم أتأثر كثيرا به أو أن أثره كان مقصورا على سنوات ، على الرغم من الحماسة التى كنت أتلق بها مؤلفاته و حفظ بها عباراله و الآن خلو أو كالخلو من لمركبات لذهبية التي أستطيع أن عزوها إلى بيشه م مؤلفات داروين مثلا فكنت أقرؤها في عناء ومشقة ، حتى كنت أترك الكتب أياما أو أسابيع أم عود إليه بحفزنى إحساس الواجب لا الرغبة ؛ فلم يكن له في صدرى حمسة . ومع ذلك هو الناقي الآن في كيابي الثقافي ، وكتابي « نظرية التطور وأصل لا إسان » هو إحدى غرات دروين ، ولا تزال هذه النظرية تفتق في حلابي الذهنية ، وانحمتني على توسع وتعمق في التفكير البيولوچي والسيكلوچي والاجتماعي ،

وهديك إبس يعد الآن من الكتاب القدامي ، ولكنه كان حديدا في تلك الهترة بين ١٩٠٧ و ١٩٩١ و ١٩٩١ و ١٩٩١ و نفسي كبيرا ، كبر بما كان في نفوس قر نه الأوربيين . وذلك لانه كان بحدد في محتمه كنت عده أنا جديداً بالمقاربة إلى مجتمعنا المصرى الحامد ، ذكنب دمن النفكير في حال المر ة المصرية والمر ة لاوربية ، وكنت كثير الاعجب بحربتها في اريس ولندن و نها تملك حزة كبيرا من مصيرها وتقرره . ولسكن درامه إبسن « بيت اللعمة » أو « ببت عروس » كشفت لي حقائق ، وسطت لي آفقا حديدة ؛ لأن ما كنت توهمه عن حرية المر أه أو استقلالها في وريا بني هو في نظر إبس لم يكن سوى طلاء نراه يخني حقيقة الاستعباد القائمة ؛ لأن لمر أة لا بجد من المجتمع سوى التدليل لأنها لعمة الرجل أو هي كالهروس من الحشب يلعب بها الاحتفال ، أطفال الرحل لذين لا يطيقون المساواة الحقيقية بينهم وبين الساء . ومغرى الدرامة أن المرأة في بحب أن ترقيص التدليل وأن ترلى في نقسها وتكسب الاختبارات في هذه لديا ؛ لأنها إنسان قبل أن تكون زوجة أو أمناً .

. وعندئذ انجابت عن ذهني غشاوة ۽ واتضح لي أن المر أة الاوربية كالمرأة الشرفية سواء ، وأن ما بينهما من فرق إنما هو طلاء الحضارة فقط ، أو هو مرق الدرجة في الاستعباد . وهو استعباد لعيد أحيانا عن أية رحمة أو رأفة ۽ لان المرأة

التي تعمل كالرحل لا تحصل على أحره ، وفي أقطار أوربية كثبرة كانت لا تحصل على معرائه . وكانت الجامعات ترفض قمو لها ماليه ، كما كانت برفض الدولة قبو لها ناخبة أو مرشحة لعضوية المجالس البرلمانية .

وليس لهذه الدرامة فيمة في أورما الآن ؛ لأن الحل تغيرت ف١٩٤٦ كانت عبه في ١٩١٠ ، مل تغيرت كثير جداً . وكثير من هذا التغيير بمزى إلى هذه لدر مة لتى أهانت بالمرأة أن تكون إنسانا له شخصيته ومكانه في هذه الدنيا فبل أن تكون أنثى أو زوجة لها مكانتها في البيت .

وكنت فى تلك السنوات لا أعرف عن المسرح اللا ما كان مخرجه لما سلامة حصرى من التمثيل الميلو درامى و لأعلى الغرامية . فكانت الدرامة عمدى طوآ فيب لا أكثر . ولكن إلىس جعل الدرامة اجتماعية بل أحيانا فلسفية . وقرأته في نشاه وقلق وتفكير كثير . و مسحت أصد ، فى اشترار ذهنى ، عن الموأة لمؤنثة المغناج ، و أحترم المرأة عاملة الكاسبة التي تصرعي أن تحيا وأن تعرف وختبر . وعندى أن إبسن كان محوريّ فى ثقافتى ؛ لأن دراماته بمثانى على دراسات أخرى متعلة بالموضوعات التي عالجها هو فى أساويه لدر مى .

وإذا كانت أوربا قد أهملت إيسن الآن فداك لأنها العامته وعملت بحميع مددئه . ويعد برنارد شو إحدى ثمرات إيسن ، فإن حميم در ماته اجتماعية رفسفية . ولكنه يحتلف عن معامه من حيث مجزد عن لكال الهمي الذي استطاع إيسن أن يرتفع إليه .

وقد تأثرت كثيرا ببرنارد شو . وعند ما أسائل : لماذا لم أؤلف كتانا عنه في آلال في عود بدا كرتى إلى محاولات في هذا التأليف كان يصدني عن المضي فهم أعرف الحكثير عن برنارد شو . فصعونتي هي صعوبة خراش ، بل هي أكثر . وهي أي زيادة على أي سأضطر إلى الاختيار مع الإسهاب والتفصيل في ريضا سوف أواجه من المبادئ والافكار والفلسفات ما حتاج إلى تفصيله مى لا يطبقه قارئ رجعي أو جامد لم تتفتح مسام ذهنه للتفكير العصري مل أستقبل . فإن برنارد شو يفكر للمستقبل . وهو علمي الذهن يفكر على آفاق فلسفية بلغة أدبية . وقد أمضيت من حياتي نحو أراعين سنة وأنا أنعلم على يدى هذا الحكيم الذي أعد حياته في عصرنا نوراً ودرا لجيع الذين يعرفونه . ولا أظن أنه فاتني شيء مما كتب .

والسكاتب ينقعنا إما عما يسجل لذ من معارف ، وإما بما وسم لنا من خطط وانجاهات ، وبردارد شو من لموع شانى ؛ لأنه يسدد العقول الزائعة نحو أهداف بشربة جديدة ، ويعشب عن الاستماع عامى المدينا والإنسان والمستقبل . والنزعة العامية في برنارد شو قو لة حدًا ، ولكنها ممزوجة نبرعه فنية أيضا ، ولدائ نشعر كأنه يحس بعقله ويفكر نقامه ، وهو حبانا يساويها تر ويهدد بالمعانى اعامية ، ومشاحرته مع داروين شأن « تنارع المقاء ، هي مشاجرة فلسفية سيتوقف على الإجابة عامها ، وخاصة بعد حترع غدية الذرية ، مصير الإلسان ، إذ ماد كون مسير هه في لمئة من النشر د المان الحق لاقوة ، مهما يكن نوع عدد نموه ، وإدا كان معني المارع المقاء هو بقاء الأصلح كما نواه في عصرنا ؟

لقد رد و نارد شو س دراوین و ن دگره و ن المسیح لم کی صالح المبقاء . . . في النظام البیولوچي الذي وضعه داروین للتطور .

وبرنارد شو محاهد . وأدبه هو الأدب لحهادى ، أو كما يسميه هو الأدب الصحفي؛ لانه يدحث الهمو و الاهتمامات العدم به بالدهن على و دوء المسقمل. وقد أحدث لى مركبات أو عقداً أد ية وفييه دهمية الشيرة في حياتي الثقافية الاتزال إلى الآن مثار التفكير والتأمل.

وأحيانا حبن أتأمل الكاتب العطم أجد أنه عظم من حيث إنه قادر عني أن يترك لما عقدة ذهبية ، في لمعنى الحسن ، نترتب علمها أفكار و همامان متصه متشاكة نامية . فقد نوك إلسن في ذهبي عقده دهبية هي ، الشجه به الاستقلالية ، التي هي لواحب الأول على كل إلسان ، وترك برنارد شو علمي طائعة من العلة كدريما كان أهمها هو المعار البيولوجي الإلسان ، وأن العور المستقبلي للبشر بحب أن يكون له المقام الأول علم أية حكومة متمدة ، لل هو يقترح أن تكون لكن دولة ورارة خاصة بالبطور غياتها بحث وسال كي تتطور الأمة ،

ولا عبرة بأن تكون له أحما وأوهام . إذ ماذا ببالى ، كما يقول يتشه ، أن يكون في رأس المفكر بعض الديدان ?

ولم أن رؤ، واحدة في برنارد شو ، لى رأبت ثلاثا أو أربعاً . والرؤيا الأمنى هي المشتراكية الإسالية . وهي بالطبع لا تختلف عن اشتراكية مارس

العامية . ولكن برنارد شو ، لأنه أديب وفيلسوف وفنان ، جعل المدهب الاشتراكية أو لايسعى الاشتراكية أو لايسعى للاشتراكية أو لايسعى له . وهو الذي استطاع أن يعشر هذا المذهب بين الأثرناء ، لأنه أثبت لهم أن أموالهم لا نساوى هموه به وما يتعرب ون له من قلق ، وأن الاشتراكية بما حاءت لمغيى و تزيد لا لنفقر و تنقص ،

و لرقاً الثانية هي دياله برنارد شو ؟ فإن مشاجرته مع دا، وين ينتهي مع اه إلى نها مشاجرة دياية . إذكيف عكن أن نسكن إلى كون يكون محوره ومغراه تنازع البقاء و بقاء الأصلح ؟ وقد قلت إن من المو نه التي حالت دون في عن برنارد شو أني أحشى الأذهان الجامدة التي لم تتسع مساتها الدهنية . رء الجديدة . وهنا أيضاً أقول إني عاجز عن اعض الإسهاب أو التفصيل امه برنارد شو . وقصاراى أن أقول إنها دياتي وإن عمودها المقرى هو التطور الذي يعد فيما أسلوبا وهدفا .

م. رؤبا المالته فهى الإعن ولعلم لل الساوك العامى ولكن مع الدبن. وعلم بلا دين هو القنبلة لدرية و القاء الأصلح كما يفهم هذا الأصلح أو يتخيله عر مستستر و نيويورك . ولكن العلم من أوين هو السعادة البشرية والمعلور إلى السعرمان.

وبر نارد شو مثل حيته قد حمل من حيده كنه به آخر، بل ربما كان هذا المدوة لكناب عسن مؤلفانه ، فإن الناس يفرءون حياته ويستوحون منها القدوة وأسلاح ، فهو الآن في التسمين ، وقد عش منها ستبر سنة وهو نباتي ، وهو الحد كل يوم ساعيا على قدميه نحو سمعة كيلومترات ، ويقرأ ويكتب كا لوكان في الملائين أو العشرين ، وهو مخفف من ألم الحقائق بالفكاهة ، تلك الفكاهة لعدية المارية التي تخرج منه كأنها تشمحات الحديدة أو وخرات العلمة .

وال عجب أن هذا الرجل، الذي تسترشد باكرانه وتستدير برؤه خسن الطنفات المثقفة في العالم، هذا الرحل لم يتعلم قط في مدرسة أو جامعة ، ونصاري ما حصل عليه تعلم أبتر في الدينين الأولى والثانية من لمدرسة الالمائية ، ولسكن إذا عد هذا تقصير أو قصورا في النظام التعليمي وبراعجه، عبد علينا أني فعد ارتقاء برنارد شو إلى القمة في الثقافة العصرية برهانا على التقافة السامية قد صبحت مشاعة بين الجمهور ، بحيث إذا توافر الذكاء

والعناية استطاع أى فرد منه أن إيدال ، من الكتب المطبوعة ، إلى أرقى ما يستطيع المتعلم في الجامعة بل أكثر . وهذا ما لا يمكن أن يقال في قطر مثل مصر . وإنما يقال مع التأكيد عن فرنسا أو بريطانيا أو الولابات المتحدة ؛ لأن الثقافة شائعة تفشو في كل مكان مكل طراز الانتدائي والمتوسط والعالى . ولدلك سرعان ما يتعلم لأمى أو من هو في مقامه ويتساق إلى لقمم .

وهناك شخصية فذة أخرى كانت محورية نوجيهية في حياتي هي شخصية ه. ج. ولا. وطني نه الآن في مرض الموث. وكل من شو وولز يبحثان لعالم وكأبهما يشرفان عليه كما يشرف العمدة في ألفة ومعرفة تتي قريته. ولكن بينهما مع ذلك فرق ؛ فإن شو يتحاوز الأعماق والآدق لي ما وراءها. وولا يتعمق ولكنه لاينظر إلى ماوراء الآفاق. يعيش عي الأرض حين يعيش شو في الساء، حتى لنحس ونحن نقرأ ولا أسا محتنق بهواء المديمة ولو أننا نتحدث لي رجل يعرف كل ما فيها ، ولكن نحس حين نقرأ شو أننا نتسم وزون البحر المعتم. وكلاها طائر ، ولكن ول بدرج وقاما بحلق . أما شو فدأبه الطيران والتحايق. والمغرى في شو أن الاإسان سيتغير ، جسما و نفساً ؛ لأن التطور يقنسى والمغرى في شو أن يبعث وجدان التطور في قرائه .

ولكن لمغزى فى ولا أن المجتمع سيمغير ، فى نظمه و خلاقه ؛ لأن الآلات قد تحدثت قوات اقتصادية حديدة سوف تضطر أم العالم لى أن تكون أمة واحدة . ورسالته هى أن يمعث فى قرائه وجدايا هو أن هذا العالم فريسا الكبرى.

وول هو بلاشك الآب الروحى العالم الجديد ؛ فإنه يدعو إلى لغة واحدة وثقافة واحدة . بل لقد ألف في شرح الطرق التي يجب أن تتحد لإبجاد موسوعة عالمية يتحد فيها أبناء هدا الكوك في آراء واتجاهات نحو الحير والحصارة . وله ثلاثة مؤلفات تدل على انحاهه العالمي . أو لله «حلاصة التاريخ» وقد ألفه عقب الحرب الكبرى الأولى حبن كانت عبارة «الحرب لأنها الحرب» تجرى على الألسنة وتوحى الحيالات الراهيه بشأن الحد العالم . وهذا الكتاب هو محاولة نيرة خيرة غايتها أن نفهم أن الحضارة القائمة هي مجهود البشر حميمه وأن هذه الآم الكثيرة لمختلفة إعاهي أمة واحدة ، أو يجب أن تكون كداك وكتابه الثاني : « علم الحياة » هو دعوة إلى النظر العمى لهذه الدبيا و سكاما من وكتابه الثاني : « علم الحياة » هو دعوة إلى النظر العمى لهذه الدبيا و سكاما من

الاحياء. وهى دعوة دينية عامية . وكتابه الشاك : . عمال البشر وثروتهم وسعادتهم » هو بحث في حاصر الشر وطاقتهم لحصارة قادمة .

وقد كان أثر ولر عندى نفسيما أكثر مم كان ذهبيا . أى إنه كسابى مزاجا الميا يكاد يكون مساوياً للحاسة الوطنية ، فإن اهمامى بالحركة لوطنية مثلا في الهمد يحرك عاطفتى ويثير انفعالى كالحركة الوسية في مصر ، وكنوز أفريقيا من الحيوان تشغل دهني وتثير غصبى عمد ما أقرأ عن عمث الصيادين في الغابات ، كما تشغل ذهني وتثير غصبى سياسة الإنجليز في زراعة السودان أو ضبط مياه السيل . لل كسبب من ولر من ح التساؤل و لاستطلاع و اتوسع الثقافي في العلم و الأدب والفن .

وقد كان اهتدائى إلى شو وواز عن طريق الجمعية الفابية حوالى سنة ١٩٠٧. ولكنى واليت السالى بهذين اكاتمين إلى وقت هذا . وهما يدرسان السياسة علية على آ فاقها العالية . ومفتاح دراستهما هو الاشتراكية والتطور .

وفي الفترة بين ١٩٠٧ و ١٩١١ كان إبس وشو وولر عالقين بقلبي يرسمون ل معالم در ساتي في المستقمل. ولكن كان هماك مؤلف آخر تسلط فترة قصيرة سي ذهبي، وكان تسلعنه ناريا أم عاد تحريرنا، أعنى به نينشه. فقد الهمت مؤلفاته و حماسة ولذة فعصفت بي . وكان طني وقتئذ أنه فتح لي أنو ابا كانت مفلقة من فيل. ولكن الحقيقه أبي كنت مأخوذًا بسحره في الأسلوب وجرأته في التفكير، وه سحر وجرأة يستهويان الشباب. وهو ،ؤلف النثر وكأنه يقرض الشعر ، ويفكر وكأنه يقنحم. والتفعت كثيراً بتحليله للأحلاق. ولكن هذ التحليل الصم فقد قبمته لعد أن عرفت التجليل الماركسي، وإن كان كارهما ينتهي إلى أز الأحلاق السائدة هي أحلاق السائدين . ولـكن ماركس وصل إلى هذه الشحة بالتحليل الاقتصادي للمجتمع علىحين وصل إلها يتشه بالتحليل التاريخي العوى . أما أخلاق الأقوىاء التي دعا إلىها ببتشه وجعل منها دانة جديدة يجب أز بشربها الفيلموف الجديد فقداستهو اني سنوات ، بل انخدعت إلها وآمنت بها تدييد من نظرية التطور حين استساءت لتمازع البقاء ويقاء الأصليح. وأكل رويداً رويداً بقهة رنيتشه من وحداني وأغير عندي مغزي التطور. ل نطورت عندي نظرية النطور ؛ فير يعهد نا ايون هو السيرمان ، ولم يكن للإمبراطوريات مغزى التفوق البيولوچي الذي كاد بيتشه يوهمي مُه كذلك. وعرفت من ذلك ماركس وجيته وفروند . عرفتهم عن سايل تلك المركبات أو المُـقـَـد الذهنية التي أحدثها لي شو وولز وإنس ودروين .

وفى تلك السنوات أيصاً كان فى لدن مجلات أسوعيه دية كثيرة تختص بدراسة لأدب الإنجلبرى والأوربى . وكانت ددى ثينيوم، ثم ددى كادعى اقوى هذه المجلات ، وكانت الأولى راقية حاوية موضوعية ، ثما الثانية فكانت شخصية جدلية ، وكان يحررها اللورد ألفريد دوحلاس صديق أوسكار والد. وكان شاعراً أيقاً ، ولكن تاريخه الماصى وعلاقنه ، وسكار وايلد حملا جهور الإنجليزى المحافظ يصد عنه ، وكانت مجلته تنزوى فى استحياء فى المكتبت يسال عنها طالبها .

والعجب أنه ليس عند الإنحلبر الآن مجلة أسبوعية واحدة للأدب ذاستثنيه للحق الأدبى للتيمس ومجلة حون أو لدن وهى تكتب العامة . وقد بعد القارئ هذه الحال تأحراً للحركة الأدبيه ، والكنى أعده تقدما . دلك ن الآدب انتقل من برحه العاجى ، دب للأدباء ، لى لميدان الاجتاعي بل السياسي والاقتصادي ، ولذلك فإن المجلات السياسية الإنحليزية تعالج الادب في عملة وحبرة تدلان على أنها تعرف قدره في التفكير والتوجيه ، أو قل إن التطور السياسي في أوربا قد أصبح حافلا بالانقلابات والا عجارات ، وإنه جذب إليه حميه الادباء ، ولذلك صار الادب مذهبيا يتحرب وياشيع لآراء معينة في السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد .

وهذا هو ما يجب أن بكون ؛ لأن لأدب للأدب هو الأدب في الخواء. وقد يقال كمشب الآدب أن يكون إنسانيا . ولكن كيف يكون كذلك رد لم يشتبك في المشكلات الإنسانية الحاضرة : السياسة والاقتصاد والاجماع ?

ووجدت من هده الحركات الأدبية فى نلك السوات توجهاً لى وتربية . وكثير من مؤلفاتى ، إن لم يكن جميعها ، انجهت فيها هذه الوحهة الاجتماعية ، حتى صرت أوصف بأنى «كاتب جنماعى » . وكأن هؤلاء الواصفين أرادوا أن عيروا بينى وبين الأدب وبين الاجتماع . و يصاون بين الأدب وبين الاجتماع . و كنى مع ذلك ، أجد فرقا أساسيا آخر بينى وبين بعض الأدباء فى مصر ، هو أنى أمارس طرازا من البلاغة يمارسون هم غيره . ذلك أن طرازى أوربى و وارازه عربى . وقد حمانى هذا الفرق أن أؤلف كتابى « اللغة العربية والمالعة

#### أهتماماتي الأدبية في لندن

مصربة ، ؟ لأن الاغتنا التقليدية لا تلاس حضارتما العصربة ، وقد وجدت المهمرية ، وقد وجدت المهمرات النعبير الدى يحمه بين غن والاقتصاد ، كما يكون على وجدان بقيمة التفكير ثم التعبير العلمى ، فإن مدهم العربية لتى ورثناها عن الأدب العربي تقول مثلا إن الطب هو السحر ، كما في القرن المشرين نقول إن السحر هو الخرافة ، وإن الطب قد صار عن كرسيا اجماعيا بيولو چبا . ويحب ، لهذا السلب ، أن تلائس الملاغة العصري عند الكاتب العصري عدا الطب الجديد فتكون هي أيضا علما بجريبيا جماعيا بيولو چيا . ويحم أقول : إن البلاغة ، كاللغة ، اجتماعية . أى إما يحدم المجتمع وتلابسه ، فإذا تغير الجتمع وجب أن تتغير البلاغة ، ومجتمع الفرن العشرين يحتاج إلى بلاغة القرن العشرين ، بلاغة العلم و لاجتماع الجديدين الفرن العشرين يحتاج إلى بلاغة الأو بين ،

سلام موسى

## عودة الربيع

ماد الربيع وأنت لم تدرى عسين رأته ضاحك الثغر منه عنسل بيارق النصر تزهو بأوراق لها كنشر (۱) محراً عناقيد من الزهر (۱) نيل – ولا كالنيل – من رببر كيسم الحياة بأرضنا يسرى كرانة باللون والعسطر يحدو لها كندو من الطير بل هزاني للحزن والذكر مات دواعيهن في صدرى من الربيع عليك في القبر من الربيع عليك في القبر

یازوجتی فی و دشه القـبر
ماد الربیسع خینا التفتیت معاهدنا مزیندسة شدی معاهدنا مزیندسة والبیت عادت دو و مع کیبا وعلی ذوائب دورجه اضطرمت و کیاه مجلسنا بئشر فتسه شمس الربیع کستشه مسلست المنسری نسسانه ماد الربیسع و ذی مواکبه ما هزانی البیشر موکبسه ما هزانی البیشر موکبسه یا زوجتی مرا الربیع هنا و خونی مفاتنه یا زوجتی مرا الربیع هنا

عبد الرحمق صدتى

 <sup>(</sup>۱) نضر مصدر ویستعمل نمتاً بقال شیء نضر کتولهم شهود عدل ( لسان العرب).
 (۲) الاشارة الى شحر توانسیانا ریحیه Poi crana regra و به یادان آکثر میشارع فی ضواحی القاهر.

# بين الحرب والجغرافيا

# الخطط الكبرى في الحرب المالمية الأخيرة

عيز المسكريون في دراسة الحرب من الخطط التكتبكية والخطط الاسترأتيجية . وهم يقصدون بالأولى خطط الحرب التي تتصل بحركات الجند المحلية في الميدان، وتوجيها حسما تقضى به فنون الحرب، وظروف الطبيعة، وحاجات القتال من نوم أيوم ، أو من ساعة إلى أحرى ؛ ويتولى وف، هذه لحطط والقيام على تنفيذها قواد الميدان وضماطه المحاربون . أما الحطط لاستراتيجية فيقصدون مها رسم سياسة الحرب الأساسية ، وإدارة دفتها في يتصل بمناطق الارتكاز الكبري ، و لمواقع ذات القيمة العسكريه الحبوية ، ومن حيث خطوفها وانجاهمها الأساسيه في توحيه الحركات الكبري ى لهجوم و الدفاع. ومثل هذه الخطط الاستراتيجية كثيراً ما يشارك و وضعها رجال الدولة من غير العسكريين ؛ فرسمها بحتاج إلى فق وسع من لامن العسكري الخالص ع كما أنها متصل بننسيق داة الحرب كلها تنسيقاً يشمل محتلف مرافق الحياة الإ عاحية ، ويوحه عمايات الحرب في ميادين متباعدة "شد مسعد، تشرف علمها - في عالة الحروب العالميه الحديثة - أكثر من دولة وأحدة ، ويتوقف النحاح فما عي عوامل كثيرة ، بعصها سياسي يتصل بالعاهدات والمحالفات والانفاقات السرية والعلمية ، ونعصها اقتصادي يتصل الانتاج والتموين والنقل وتددل المعاونة ، وتعصبها الآحر معنوي يتصل نالمادئ والمشل العليا في السياسة واظام الحكم وفي الدين والاجهام عمد مختلف الأم والشعوب .

ومهما أحكن تلك العوامن التي تتصل برسم خدادا الحرب الاساسية، فإن العبد الحديث قد امتاز بأن العلم اصبح هيه بوحه حياد الإنسان ونشادله تما في ذلك الحرب ذاتها ، وهي لا تعدو أن نكون مظهراً عنيماً من مظاهن الدسال والكفاح من أجل بقاء الاصلح. ولدلك فقد اتصلت أداة الحرب

وإدارتها بأوان محتلفة من العلم و تنظيم على با و صبح لزاما لكى تنجع الحرب أن يستقها و بسحبها تنظيم في دقيق يستند إلى أسس علمية وعمليه في الوقت ذاته . فالحرب الحديثة تعتمد على السلاح الذي لا ينتجه غير العم والتطبيق الفني للمعرفة العلمية ، كا تعتمد على دقة التنظيم وحس النوحبه في استخدام ذلك لسلاح الذي لا يفيد مصاؤه الا إذا استعمل في الحاهة الصحيح ، وفي حدود حطمه المرسومة وقوق ذلك كه فقد راد من اعهد الحرب والتسليم على العلم والمعرفة والمهارة لفيية وحسن لتنظيم والتنسيق أن الحرب قد صبحت في العمر الحديث « شاملة » للحباة المدينة في حميه الحرب قد صبحت في العصر الحديث « شاملة » لحباة المدينة في حميه الأول وفي جهة القتال ، و عن يشمون بعب ولئك الدين يعملون في الا من والنقل و تنظيم الآداة والإدارة في المدن والمصافى وفي الحقول و لمباح ، معام والنقل و تنظيم الآداة والإدارة في المدن والمصافى وفي الحقول و لمباح ، عمام الموالة القومية كلها ، وفي هذا العهد الذي صبحت فيه السلم استعد د و نتقالا إلى الحرب صار لزاما أن يشمل التحطيط والنظيم والتوجيه حياة الأم في السلم والخوب على السواء .

على عن ما يميد في هذا المقال إنما هو أن محاول تتبع الحرب العالمية الاحيرة في خططها الكبرى من ناحية اسفيذ و حراء الحرب ذانها ، وبوحيه حركات الهجوم والدفاع من الجاسين نوجها يتمشى مع ضروف الطبيعة والمواقع الجغرافية ، وبعن المنعق عليه بين العسكرين أن الحرب العالمية الاخيرة جاءت في حولتين ، فصات بينهما فترة ستجم واستعداد بين الهدنة في عام ١٩١٨ واستشاف اغتال في عام ١٩٣٩ . من إن من المتفق عليه إيسا أن هذه الحرب بجولتيها إنم نرجع في الأدل لي دواق تتصل بنهصة لما بيا الحديثة وسعيها إلى أن تستكمل سماب فوتها وسلطانها بين جاراتها الأوربية من حية ، و الى أن تتوسع فيا وراء المحار وتعتزع السطرة العالمية من براطا يا سيدة المجار من جهة خرى ، ولدلك فإن خطط الحرب في لجولتين وما سنقهما وتوسطهما من فترات استعداد إنما هي خطط نرى ولذلك فإنه على الرغير من اختلاف طروف الحرب في الجولة الأولى عنها وراء المحار!

الثانية ، فإن هناك عناصر مشتركة بين الجولتين لا يمكن إلا أنه يلمسها الباحث الدى يعنى بالاساس والجوهر قبل أن يعنى بالعرض والمظهر .

وفد بدئت ملانيا استعد دها لا حرب والنضال ضد بريط نيا في مطاء القرن المن معت مرارها في القارة الا سما قابها و حنوبها الشرق ، ووثقت ملانه المبراطوريه النمسا و المجر القدعة وكدلك بإيطاليا ، وكونت كتلة قوية من بول الاتحاد الثلاثي و تصارها . ثم سعت في الوقت فسه الى تقوية سطولها و عدد للمصال لمقبل من حل سيادة المحار . ولكنها من هذه الماحية كان نجر من أن تعد أسطولا يعادل أسطول بربطابيا ، التي كان لها من نقلد المحرنة و الحرة الملاحة وحرب المحار ما تحميم حلال أحيال طويلة ، كان له من ساميل النجارة و الحرب ما لا يمكن أن يبني مثله ولا أن يعد كان له عمد أحست بريطابيا بمصدر حلا لا و فترة طويلة من الرمن ، ومع دلك فقد أحست بريطابيا بمصدر حلا و المنافسة لحديدة ، فضاعفت حهودها في الاستعدد المحرى ، كا أخذت لمر والمنافسة لحديدة ، فضاعفت حهودها في الاستعدد المحرى ، كا أخذت وكان ن حالمت بريطانيا فوربية تناظر ما سعت إليه ألم بيا في قلب القارة . وسمت الد لومسية البريطابية بي أن تقطع السيل على ألمانيا في زحفها السياسي وسمت الد لومسية البريطابية بي أن تقطع السيل على ألمانيا في زحفها السياسي والافتصادى نحو حدوب القارة الشرق وأرض الإ مبراطورية العنهائية .

لاحقت الحوادث واقترب الخصان الأصلبان من أن قفا وجها لوجه ، وثنام الشرر وكاد بشتمل لهيب الحرب أسمر من مرة . وكان أبرز إنذار حدى الحرب حادث جادير في عام ١٩١١ ، عند ما شخصت قطع من أساصيل مرفين لى ذنك المرف الصغير على ساحل إفريقية الشمالية الغربية ، وظهر التحدى الدى لا يمكن أن يكون وراءه غير الشر ، ولا يمكن أن ينتهى إلى عبد الدام! . . . وهكذ لم يعد إشهار الحرب المعلية إلا مسالة رمن واتهاز للقرص .

وجاءت الفرصة في وقت أحست فيه ألمانيا وأنصارها ، أو خيل إلهم ، أبه فد استكملوا الاستعدد ، وأن من الحير أن يبدءوا النضال قبل أن يتجمع لحد ، غرب أكثر مما محمع لدبه ، من قوة ، ين قبل أن يتخذ هؤلاء الحافياء عديه كاملة وحذرهم شاملا ، بعد أن تكررت عليهم الذهر ، وتوالت قرائن عديه من لمعسكر الجرماني المحساوي ، وهكذا شهرت الحرب ؛ وكان طبيعيا

أن تشتمل أول الامر في أرض الباتيان، تلك المنطقة التي تحتلط فيها التموميان وتتنافر المصالح، وتجرى تيارات السياسة الدواية في كل أتجاه . كما كان مسمل أن الحرب متى بدأت و شتركت في إثارته، دولة كبرى كامبراطورية النمسا ، فه يكون إلى حصرها من سبيل . ولا بد من أن تنتشر لتشمن أوربا كلها ؛ فالحدود السماسية بين الدول في هذه القارة يصح أن يكون كثير منها مثر نزاع ؛ لأنها لا تتمشى مع الحدود لطبيعيه ، ولا مع توزيع السلالال والقوميات ، ولا مه ما لكل دولة من مجال اقتصادي حيوي . وبذلك فند كان الجو مهيأ لأن يشارك لمتذمرون - وما أكثرهم! - في حرب في ما يقال فيها إنها تشمع رغبة نفسانية، وتعلن الشعوب بآمال لم محققها الما ولا وسائلها السامية ، فعسى أن تحققها الحرب وما تدبي إليه من لصريفه فعه الجميع ا

وتطورت لحرب سريعاً ، واتضحت خططها ، فصار لها مبدانان : حدها غربي و لآخر شرقي . وفي الغرب آنجهت ألمانيا صوب أراضي بلجيكا في السب الجنوبي من الأرضى الوطئة ، رغم أن المعاهدات الدولية كانت تصمر استقلال تلك البلاد ، داك أن طريق الأردن والفلاندر كان طريق غرو التاريخي لمن يريد أن يأخذ فراسا من أيسر سبيل ، ولمن يريد أن يقف في مواحية بريطانياء ويتخذ لنفسه قواعد بحرية لحرب الغو صات وحصار الجزر البريطانية وقطه طرق البحر التي هي كحبال الوريد بالنسبة ابريطا بيا . ومع ذلك كله النهر أن للانيا لم تمكن مستعدة الاستعد دكله عمد ما قدمت على هجومها هذا وجهي من ناحية البر لم تستطع أن تملة هدفها وهو باريس ، وإعما وقفت دونها من الشمال الشرقي ، حتى جاء چوفر وهرم طلائه جيوشم هزيمة منكرة في موقعه المارن في مطلع الحرب ، على نعد عشرات قليلة من الكيلو مترات من العاصمة الفرنسية، ورد فريقا من الألمان عني أعقامهم ، كما تُجِير قوامهم الإساسية عين تحفر خنادقه لتقيم فيه اتفاء للارتداد. وبالندرخ تحولت حرب الميدان الغربي من حرب متحركة على سطح الأرض إلى حرب حنادق ، ترابط فيها لحبوش تحت الأرض، ولاتتحرك الجمة إلارحزحة من أحد الجانبين أو الآحر لمان قصيرة لا تذكر . فكأن الحرب في هذا الميدان قد شألت حركتها ، وتقور مصيرها أن تصميح حرب مناوشات طويلة الأمد ، تستنفد الجهد ولا ؤدى

و المحمد الفرق الفرق الفرقة و في حسدها لموت دون أن يستطيع أحد الما المربي أو نا يلق فيه عاسان برجالهم الفرق انو الفرقة و في حسدها لموت دون أن يستطيع أحد الحاسين أن بحقق نصراً بذكر و في ينقذ الموقف آخر الأمر إلا المحلال الروح لمسوة و ثم قيام الثورة الدخلية في ألما يا عام ١٩١٨ و مما استتبع انسحاب حوس الألمان عن مواقعها في الغرب و تقدم الحلفاء في نصر غير صريح من سحبه العسكرية الحالفة و ولا مسلم به من جانب لجيش الألماني وقادته على الأقل و وهكذا انتهى الأمر لا بهدئة به ربحا كان مرجعها ضيق النفوس اخرب و وسعم من عدم الوصول إلى نتيجة فاصلة و كثر مما كان مردها إلى عمر حاسم من جانب الحلفاء و وقد ارتدت جيوش ألمانيا البرية إذ ذاك إلى عمر حاسم من جانب الحلفاء و وقد ارتدت جيوش ألمانيا البرية إذ ذاك إلى عبر حاسم من جانب الحلفاء و وقد ارتدت جيوش ألمانيا البرية إذ ذاك إلى عبر حاسم من جانب الحلفاء و وقد ارتدت جيوش ألمانيا البرية إذ ذاك إلى

وما من ناحية البحر فيظهر أن استعداد ألمانيا أيضا لم يكن كاملا . فقد حردت بريط بيا في الفترة السابقة للحرب على أن يكون أسطولها معادلا لمجموع أسلون ية دولتين وريتين معا . ولذاك بي الفرق كبير في القوة بين أسطول برد يا و سطول ثمانيا . ولم تستطع قوات المابيا المحربة أن تباع بتيحة فعلية و وساة في شل حرك لملاحة من حول بريط بيا ، و جاعه أهابيا أو إرغامهم بي شمليم . ومع أن ألمانيا قد المجهت منذ البداءة تحو إنشاء أسطول قوى من موسات و شه حول بريطانيا ، فإن هجوم تلك الغواصات لم يماه ذرونه من موسات و شه حول بريطانيا ، فإن هجوم تلك الغواصات لم يماه ذرونه من حروبالا في عام ١٩١٧ . ومهما قيل عن أن بريط نيا قد شارفت على الهلاك أنها ألمهم المهم المها قبل عن أن بريط نيا قد شارفت على الهلاك أنها شو هجومها البحرى على قوافل السفل وطرق لملاحة قبل ذلك اعطى راشد عموصة لا يقام الأهمة ومواحهة الهجوم بما مي إلى حباطه . . .

كل هذا حدث في الغرب، وفد كان الميد ن الأصلى والأهم في حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ ، فأما في الشرق فقد تقدم اروس سريما في أرض پروسيا اشفة ؛ ولكن الألمان مالستوان هزموه شر هر بمة على بد قائدهم هندنبرج ؛ كدك تقدمت جيوش الروس ثم ارتدت في أرضى غاليسيا وعلى حدود إمراطورية الخمسا والمجر ، ثم أصيبت تلك الجيوش بخسائر فادحة في على ١٩١٦، إمراطورية الخمسا والمجر ، ثم أصيبت تلك الجيوش بخسائر فادحة في على ١٩١٦، إمراطورية وساعد ذبك على قيام ثورة البلاشقة . ومع أن ذبك كان مما يجوز أن

يطمع الألمان والنمساويين، وأن يغربهم بجارتهم لعتيدة، فأنهم لم يفعلوا ذبئ إلا بقدر ، فهم كانوا فيما يبدو مشغولين بالحرب في الغرب والحنوب، وسركل حال فان الحرب في الميدان الشرقي ما لبثت أن دخلت في مرحلة ركود، سهت ما كماش الروسيا والطوائها على نفسها، بعد أن وجد البلاشفة أن من الحير أن يعكفوا على إصلاح الحال في بلادهم، وأن يدعوا الرأسماليين والاستعربين يعتر بعضهم أعناق بعض في ميادين الغرب والجنوب،

وفي جنوب أور، كان هماك الميدانان الإيطالي والتركي في رض الفالبه كان تلك لدولة ، إلى حد ظاهر ، عالة على حلفائه ، أثر بم كان عور لهم . فقد وقعت يطاليا متذبذة في أول الأمر ، رفعت أن تحارب في حالمائه الاسبقين ، وهم الآلمان والنمسويون ، محجة أنهم يدءوا الحرب بالهجوم، ولم يكن حلف الاتحاد الثلاثي المعقود في عام ١٨٨٨ ليقيدها عديد لمعوة إلا في حرب الدفاع . ومع دلك فهي لم تقف في حال حلفاء الغرب صراحه إلا بعد مداولات ومداورات وشروط تصميمها معاهدة لمدن المرة في عام ١٩١٥ . و خيراً دخلت يطاليا الحرب فإدا بحبوشها تتديدب مين مصر وأحد المؤيمة ، أم إذا بها تحتاج إلى العون لدره لهزيمة ، ولمح النمسويين من الخيوب . وقد أدرك حلفاء الغرب ارتباط الميدان والفر في من الخيوب . وقد أدرك حلفاء الغرب ارتباط الميدان الغرب المناهية بناحه من الخيوب . وقد أدرك حلفاء الغرب ارتباط الميدان والمائية بناحه مند النمسويين حتى حالت ساعة النصر .

أما في الميدان التركي فقد تعقدت الأمور ، واستمر المصال سحالا في الروالحر . وكان الإلمان قد دركوا قيمة الشرق الأوسط فأنوه من مه في القسط طينية ، وسعدوا قوات تركيا المتداعبة . ولكن الحلفاء كان في قواعد هامة في دلك الشرق ، لا سيا في مصر التي ما لبث البريط من ن توسعوا منها إلى البلاد العربية ، حيث استغنوا نورة العرب صد الأبرك وانتهى الأمر بالقشاع نفوذ العنمانيين وروال سلط مهم ، وحلول نفود خسم، لا سيا بريطانيا محل الدولة العنمانية في كثير من أرحاء العالم العربي . والمدهن في الحرب الأصلية انتهت في أورنا ، ومع ذلك فقد استمر لحلفاء الإنحاد والفرنسيون لعامين أو ثلاثة يحاربون لتوسيح نفوذه و تشيت فدامهم في دصى العرب بعد أن أبرزت الحرب فيمة تلك البلاد ومواقعها في ربط طرفي العالم.

وكان هماك ميدان آحر معرل في تلك الحرب هو ميدان المحيط الهادى . ويد رسطت اليابان بريطانيا بمحالفة عسكرية منذعام ١٩٠٧ و وعلم اليابانيون النيرا من شؤون التحارة والاتسال بالعالم الحارب السحرية وقيمة الاساطيل البريطانيين ؛ وتعاموا منهم كذلك صون الحرب السحرية وقيمة الاساطيل عدينة بالمسمة الإمار طورية من الجزر ، تريد أن تنشر عودها وأن تكون لها سطره على ما حوله من بحار ، وقد بادرت اليابان بإعلان لحرب على ألمابه ، معمد مساطيه وقوامها البحرية فطردت الألمان من آثير من جرد المحدث ، وحدت محمله في منافق المفوذ العسكري والمقط الاستراتيجية الهامة في منافق المفوذ العسكري والمقط الاستراتيجية الهامة في منافق المفوذ العسكري والمقط الاستراتيجية الهامة منها فو عد بوثنت منها في حربها الاحديرة ومحاولتها التوسع على حساب منها السابقين

من هذا العرض الدريم نستضيع أن نتين أن خطط القتال في الجولة الأولى و لحرب العالمية كاس ندور ، لى حد كبير ، حول التنافس الأصيل بين رسبا و لما سامن حل السبطرة كل الصالات أور با بالعالم الخارجي . ولم تخسر من تلك الجولة لأنها انهزمت في البرع فجيوشها بقبت إلى النهاية منتصرة في من د الشرق ، التصارا سحلته معاهدة برست لنوفسك مع الروس في عام من الشرق ، التصارا سحلته معاهدة برست لنوفسك مع الروس في عام المرفق أراضي ألمانيا ذاتها ، وإنما كانت في خارجها ، و نقيت كذلك حتى تر اجعت ندوفق أراضي ألمانيا ذاتها ، وإنما كانت في خارجها ، و نقيت كذلك حتى تر اجعت من الراية بي أرض لوطن ، غير مطاردة ولا محتلة سطام . وقد حسرت أدر ساء علوها الأصلى . . . بل عدوها الذي استطاع أن يؤلب من حوله برسار والحلفاء في انغرب والشرق ، وفي اعالمين القديم والجديد ، فاشتمل برسار والحلفاء في انغرب والشرق ، وفي اعالمين القديم والجديد ، فاشتمل شرحين لم يعق في معسكر ألمانيا غير حكومات تمثل ١٩٠٠ مليون من سكان العالم ، أكن النصر غير مسالة رمن ؛ حتى ذا نهارت جهة ألم بيا القومية في الداخل ما مصر كالمترة هرتها الرخ فسقطن، وكان سقوطها في الميدان الغربي .

الدوافع الاولى والعوامل الاساسية لتي دت إلى الحرب في عام ١٩١٤ ما زات باقيه . فأوربا فارة صغيرة ، تنز حم فمها لأم ، وتحتلط الحدود ، وتتداحل القوميات، وتشابك المصال والموصلات؛ فلا عِكُن أن تستقر الملاف س الدول على حال واحدة إلى حل طويل . و وربا لها مسام فما وراء المحدر ، تطمع لما يه وهي الدولة المكبري لتي تتوسط لقارة، في أن تنترع السيمرة عليها من بريطانيا التي تقف على ناب القارة ، و خنكر السيطرة على طرق المحار ، وموارد كثير من مناصق النفوذ والمستعمرات. وقد ستغرقت لمانيا لصه سنوت قبل أن تفيق من صدمة ١٩١٨ ؛ ولكن نبوصها كان أسرع آئيراً مما تصور أكثر الناس في ذلك لوقت . وسرعان ما درك الحلفاء أن المابا قوة لاعِكُن كتها ، كما لاعِكُم ننظم أوره سايا محديًا بدوم، ؛ فكانت تدفت لوكارنو في عام ١٩٢٥ ، و دحول لمانيا في عدمة الأمر . ومه ذلك دير كر .. المعقول ولا لطسعي أذ رضي للانيا بوذي هذا ، وأن نقنه عا بركت ها معاهدة قرساي من مجال حيوي منتور الأور ف مقصوص لحوان ، وهي الأمة التي تستشعر، من مواردها في الثروة والرجال، ومن موقعها الحَمُّ افي ومكانتها في النهضة الأوربية الحديثة ، مايؤهب الأن تترعم القارة . ولدك كله ما المئت خطط لدنيا أن بررت من حديد ۽ وأراد قادم الهذه المرد أن يكون وصه خططهم عي ساس مي لا رسة والتقدير أكثر عمقاً و بعد مدى ما حدث في العهد القيصري ؛ فرأينا لماريه الحديثة تعدم نصب عبدًا عدة مور : أولها حس التنظم و التربية في الداحل حتى لا تكرر م ساة الثورة الداخلية التي حابت في نظرهم هريم. ١٩١٨ ، ثم يوطيد نفوذ كماند في تماره ذامها حتى لاشغل لدولة نفسها بحروب محلية عند ما يحين وقت الكفاح لعالمي وولمث سعى لرايع حثيثاً فاستعاد أراضيه في اسار ، ووحد ما ين ألمانيا والمساء وضم جاب من تشكوسلونا كيا ، وكان حاهدا لاستعادة دانرح و جراء معدة من بولىدة ، ولو أنه لم بيدق لكيل ما يربد ، كذاك رسم قدة الناري خفتهم عي ألا بحاربوا في جبهتين أو أكثر في أوربا أو خارحها إلا مصطرين عت فهر الظروف. ذبك أنهم قدروا أن قوة للنيا في عسكها كتلة واحدة تضرب في اتجاه موحد . ومع ذلك فقد قدرو لفنروف احتمالاتها ، فكسوا للما بشكة من الطرق الجيدة ، وعدوا عديهم بن اتخذوا عتادهم من النوع الميكانيكي

السربع الحركة والذي يسهل نقله من ميدان إلى ميدان ، ووضعوا خطط ما أسموه بالحرب الخاطفة ، تلك التي عكنهم من الضرب عينا أو شمالا بأسرع ما كون ، والتي يتحول معها القتال من حرب مواقع إلى حرب حركة . وهم في دائ كانوا قادة ومنظمين عسكريين من طرز حديد ممتار . ولكنهم للأسف - أو لحس الحظ - لم يقدروا عوامل أخرى ؛ منها أن هذا الموع من القتال السريه يقتضي الوصول إلى نتائج فاصلة وحاسمة في أقصر وقت ممكن ؛ وأن الخطة الخاصة إن أخفقت في الوصول إلى غايتها كاملة كانت عرصة للاسهار ؛ لأن عامل الزمن يكون على الدو م في الجانب الآخر وضد صاحب الحرب الخاطفة. وقد أدرك أعداء الألمان من البريطانيين والروس هذه النقطة إدراكا عميقاً ، وإن قصر عن إدراكها الفرنسيون . هما إن لمح البريطانبون منعدٌ إلى إطالة الحرب في أبة صورة حتى نفذوا منه ، وما إن رأى الروس وسيلة إلى تشتيت جهد الغزاة من الألمان والمصابرة لهم لإطالة النضال يوماً واحد حتى محدوا إليها. وهكدا كان الألمان مقامر بن في حربهم وفي خططيم ؟ فد يروا كل قواتهم في الدفاعات حاصفة كان من الجائر أن تصل بهم إلى نتيجة فاعلة ، والكنهم لم يقدروا أن أي تعطيل أو انحراف عن الوصول إلى الغاية نحددة في الوقت لمحدد معناه أن السهام تطيش . . . وويل لمن تطيش سهامه في حرب حديثة يتكاف فيها عداد السهم من القوى و لموارد ما لا سبيل إلى تمويضه ا

كدلت أحط الإلمان وأنصارهم في تقدير اعض العوامل الجغرافية الكبرى، التي كان لها أعمق الآثر في تحديد مجرى الحرب، والتي كان ينسغى أن يحسبوا له حسابها وأن يجعلوا لها من القيمة أكثر مما فعلوا. وأول هذه العوامل ن ما يقارب ثلاثة أرباع سطح الكرة يغطيه الماء، وأن من يريد أن يتسلط على شؤون هذا الكوكب واتصالات سكانه بعضهم ببعض يندغي أن تكون له سيادة البحر، وأن يسيطر فوق ذلك على مواقع وقواعد بحرية حصينة عي طول طرق المواصلات ، فإذا لم تقيسر له هاتان الميزان وجب أن برسم خطته عي أن محصل منهما على أكبر قدر مستطاع. وقد يظهر أن الإلمان النازيين أدركوا هده الحقيقة إدراكا ما ، وأرادوا أن يستعيضوا عن قصوره من هذه الناحية وجهها الكامل الصحيح، وأرادوا أن يستعيضوا عن قصوره من هذه الناحية

بقوة الجوء التي أضافت عنصراً حديداً في الحرب الأخيرة، ولكنها لم تغير الحَقَائق الجُغُرافية الثابتة . وقد رأينا المازيين في مطلع الحرب في لجبهة الغربيه، أى في صيف عام ١٩٤٠ ، يحتلون شو اطهرُ أوربا الغربية عي لطاق أوسه كثيراً مما فعلوا في لحرب السابقة ۽ فهم قد احتلوا النرويم والدانمرك وسوا<mark>حل</mark> هولندة وبلجيكا وسواحل فريب الغربية كالهاحتي حدود أسمانيا الموالية. وكان قصدهم من وراء ذلك أن يقفوا في مواحهة بريطانيا على طول الساحل، فتتخذ غواصاتهم وطائراتهم قواعدها في كل مكانب ، تشن الغارة وتبعث الرعب في المحار المحيطة براطانيا ، كما تضاعف الصعوبات مام الأسمنول البريطاني في محاولته ضرب الحصار البحري عي القارة الأوربية. ولـكن الألمان لم يدركوا أن هده الخطة لا يمكن أن تنجح وأن نؤلى شيختها إلا إذا صحاتها ـــ من سنقتها - خطة خرى ترمى إلى إيشاء أسطول محرى يناظر الأسطول البريطاني المرابط حول لجزر البريطانية ويكون كفؤاً لمنازلته في ء س المحر . فقد ثبت أن الاسطول الالماني بتكوينه الذي كان عليه عبد قيام لحرب كان مصطرا إلى الالتجاء معظم الوقت في موانيه وقواعده أو قرب السوحل التي تحميها الطائرات؛ وهو ، مما دون الغواصات ، لم يساهم كثيراً في ضرب الحصار وتصييق الخناق على ويطايه ، اتني تابعت قوافلها البحرية سيرها . وحاهد الألمان وكابرو طول سموات ثلاث كان عامل الزمن فيها حليف بريطانيا ، حتى انتصرت هذه الاحيرة في موقعة الإطلنطي، وهي الموقعة الكبري لتي امنات بطيئة خلال عامين بل ثلاثة على سطح المحيط، وتقرر فيها لمن نكون سيدة البحار وما يتبعها ويترتب عايها من سيطرة عالمية .

وقد يحتلف المسكريون في تقدير النتيجة لو أن هتلر تقدم وغرا راط با عقب أصره الخاطف في حيف عام ١٩٤٠، ولكن الحقيقة التي ينعفي أن لعرف بها هي أن هتلر لم يكن له من أساطيل البحر وعدته ما يسمح له بغزو بريسيا إذ ذاك ، وإلا لم يتراجع عن ذاك ، ويظهر أنه جرب قوة الجو ، فكات ، فيقة بريطانيا لجوية في أواخر الصيف وأو أل الخريف من عام ١٩٤٠، خاءت نتيجتها مثبطة للهمة مقعدة للعزم ، واضطر هذا الفائد لذي كات الطبعة أوسع من أن بشملها حسابه ، وأفسح من أن يحيط بها تقديره ، اضطر لي أن يتواضع تواضعًا لم يكن بد من فريحر وراءه الهزيمة يوماً ما ، فبريطا ير ش الحرف المدبر ، ومصنع الحرب الدائب على الإبتاج ، وقاعدة لحرب التي لا بد أن يتجمع فيها من القوة والسلطان ما يؤذن نغرو القارة من حديد . وسرعان ما انقلب الوضع في الميادان الغربي من هجوم من نحية للما ، إلى قعود ثم دفاع ، وكان على ألمانيا إد ذاك أن تحصن ذلك الشاطيء الطويل ، الذي امتد آلاف الكيلومترات ، و لذي القلب مزية الطول فيه ، فصارت الآن على الألمان بعد أن قدر النازيون أن تكون لهم .

وفى غزو الميدان الغربى وإعادة فتح الجبهة الغربية تعدم البريطانيون من درسهم السابق فى الحرب الماضية ؛ فهم لم يعمدوا هدد المرة إلى غزو القارة يلا عد أن تأكدوا من أن قوتهم وقوة حلقهم تملع أصعف قوة العدو . ذلك أنهم لم يريدوا أن تفتح الجبهة قبسل أن يكمل الاستعداد ، فتنقلب الحرب فبه إلى حرب حنادق يصح أن تطول إلى سنوات ، كا حدث في حرب عبدا إلى الميدان عبدا عدما كان الحلفاء العبدون فرقهم ثم يبعثون بها إلى الميدان واحدة أن حرى فيحصدها الموت ولا و و لا ، و تلتهمها النيران قبل أن تصيب مناه أن مارس في هذه المرة ضبط النفس وقاوم إلحاح عدائه بل حلفائه ، عبدا لذكر ، ولقد تجلت شحصية تشرش وواسع خبرته كرائد حرب وواضع حطه في أنه مارس في هذه المرة ضبط النفس وقاوم إلحاح عدائه بل حلفائه ، لاسما الروس منهم ، فلم يفتح الجبهة الثانية في عام ١٩٤٣ ، ولا في عام ١٩٤٣ ، و مناه قبل خلفائه ، و منا المطر حتى تم استعداده ، واستعداد الأمريكيين بنوع حاص ، في عام ١٩٤٣ ، ومناك قبل ذلك بأن يكنفي حلفاء الغرب بحملة فريقية الشمالية ، ثم بمناوشات الحور والمعدان الجنوبي ، حيث كانت إيطاليا أضعف قطة في استحكامات المحورية . المبدأن الجنوبي ، حيث كانت إيطاليا أضعف قطة في استحكامات المحورية .

فأما الحقيقة الجغرافية الثانية التي لم يقدرها النازيون حق قدرها (كالم يقدروا قيمة الاستعداد المحرى الشامل) ولي أن مسامات اليابس ينبغي أن يحسب حسابها على وحه دقيق ، وأنه كلا طالت المسافات صعب الاتصال واستنفدت الطاقة البشرية ، وأوربا كا نعلم قارة تضبق في الغرب ولكنها تتسع كلما انحهنا نحو الشرق و ولذلك فإن الأمان كانوا كلما نوسعوا نحو الشرق في لميدان الوسي اتسعت مامهم المساحة وازداد طول الميدان ، حتى جاء وقت امندت فيه جهتهم من فعلدة في الشمال إلى البحر الاسود والقوقاز في لجنوب و نسع الجبهة هذا معماه وجعوبة التركيز في الهجوم ، الذي بد قويا مرازاً ثم

وق فى قوته وتهادى فى سرعته وتراخى فى اندفاعه ، حتى مسحت الجبهة « خطا » رقيقا ، لا يصلح لمتابعة الهجوم ، بل لا يقوى على الثبات والدفاع ، والوافع أن الطبيعة الجغرافية للميدان لروسى لم تكن لتمين على نجاح غزو يأتى من الغرب ، لأن جهود المازى تتشتت وتبعثر كلا توغل نحو الشرق ، وذلك بالطبع فى مصلحة المدافعين . أما ذا جاء الهجوم من الشرق ، فإن قوى الغراة و جنحة حيوشهم تتجمع وتتركز ويقابل بعضها بعضاً ويسند بعضها بعضاً كلما توغلت عو الغرب . ولعل هذ هو السر الأكبر فى ن هجوم الروس المضاد بد فى شعب متفرقة ، لاقى بعضها بعضاً حتى بلغت غاينها متساندة متكاتفة ، عى حين تفرقت رشح لألمان وطاشت سهامهم في هجومهم المبعثر نحو الشرق .

والحق الذي تدل عليه كل القرائل أن هتمر وأعوانه عندما قرروا غرو الروسيا في صيف ١٩٤١ لم يحسبوا للمسافات حسابها الدقيق ، ولم يحتاموا لظروف المماخ والطبيعة الجغرافية إذا لم يتم المصر في خلال شهر و أسابيع معدودات ، كما كانوا يقدرون — فيما يقال — . وقد دف قادة الحرب الهتمرة والمسئولون عن خططها ثمن ذلك التقدير الخاطئ آرواحاً كثيرة بلغت عدة ملايين من الجانب الألماني وحده ، وجعلت من ذلك الميدان الشرق طاحونة الحرب الضروس التي كلفت الإنسانية من الأرواح أضعاف ما كلفها الميدان الغرب للغاساسي .

وأما لحقيقة الجغرافية النالئة التي غفل عنم، المحوربون، فهي أن الحرب العالمية مهما اختلفت أساليها واتسعت ميادينها وتعددت حبهانها ولابد ن وتبط فيها الخطط، وأن أيستق الإشراف على تنفيذها في مختلف الميدين ولجبهات ومع ذلك فقد ركر الألمان جهودهم ول الأمر في ميدان واحد أو ميدانين وربيين، وغفلوا أو تغافلوا عما وراء ذلك من ميادين وقد سيطرت عليهم فكرة الحرب في ميدان واحد، وتجنب الحرب في ميدانين في آن واحد، إلى درجة ملكت عليهم تفكيرهم في غير ذلك من فنون الحرب ومقتضياتها وأحكامها ولدلك قد غفه الواعن ميدان فريقية الشمالية شهراً ومقتضياتها وأحكامها ولدلك قد غفه الى جانبهم حتى دفعوا ثمن إهالهم غاليا في النهاية . ذلك أنهم تركوا الإيطاليين يجاربون حربهم في إفريقية الشمالية والشرقية حتى ضعفت قواعدهم وتضعصعت مراكزهم في الحبشة بصفة خاصة ،

وحتى تمكن البريشانيون من أن يشتوا أنفسهم في مواكز قيادتهم وقواعدهم الهامة في مصر وشرق إفريقية بل وفي الشرق الأدني أو الاوسط عامة . وبعد أَنْ نَمَ كُلُّ هَذَا تُلْمُهُ الْأَلْمَانُ وَالتَّفْتُوا إِلَّهُ حَلَّيْهُ مِنْ وَبَعْثُوا بِرُومِيلُ وَمَدُدُهُ إِلَى شمال إفريقية. ولكن موقف البريطاليين كان قد أصبح من الثبات، وحناحمهم لجبوى (الحبشي) والشرقي ، كانا قد أصبحا من الأمان محيث استطاعت قواتهم وهو ت حلفائهم الثبات أول الأمر ثم الانده، آحره، حتى اكتسحت مواقع التحور في شمال إفريقية ، وبلع الحلفاء إيطاليا ، عي نحو ما هو معروف . وقد بحسى هنا أن نشير إلى ارتباط الحرب في كل من شمال إفريقية وحموب الروسيا . فقد انتفت الألمان فعايمدو إلى اشرق الأوسط ولو متأخرين، و كنهم بدلا من أن يسعوا إليه مباشرة عن طريق اليونان والدوديكانيز ثم لسان وسوريا والعراق ، أرادوا أن يبلغوه د ترين في حركة التفاف مردوحة ع فمدو ذراءًا لِي الروسيا الجنوبية والقوقاز ومدوا الأخرى إلى إطاليا وشمال رهر قية وصحراء مصر . ولكن الراعين كاننا من النباعد واحتلاف الظروف عجت لم يكن مستطاعاً رسم حطة مشتركة نوحه بين حركات الح وش المهاجمة في كل مهما، وتندق تلك لحركات بحيث تستطيع إحدى الدراعيين أن تعين الأحرى مما قد تتعرض له من شدة أو محمة ، شأن كل ذراعين تعملان معا ومن أمن غالة واحدة . ولعلها لم تكن مجرد مصادفة أن تكسر إحدى لذراءير في ستاليجراد عندما الكسرت لذراع الأحرى في العامين . ولقد كانت هاتان الموقعة ان على أبواب الشهرق لوسيماً: تقطة محول قاطه في محرى هذه لحرب العالمية. وفوق ذاك فإن عدم ارتباط الخطط المحورية مما بينها قد تمثل في ناحية أُخرى لا تقل خطورة عما سبق . . . ذاك أن اليابان حاربت إلى جانب المحور من أجل غاية مشنركة هي تحطيم الديمقراطية وسيطرتها العالمية ، ولكنها \_ فوق دخولهـ الحرب متأخرة شيئًا ما - حصرت نفسها في ميـ دانها وعمات م حل مصالحها الخاصة . وقد كانت مقتضيات الحرب الحقيفية تحتم أن تسعى البيان لتتصل بالمحور في الغرب عن أي طريق ؛ فنهاجم الروسيا في الشرق مثلا، وسلك تخفف الصغظ عن الألمان في ميدانهم الشرقي ، وتسعى لأن يلتقي جناحا خور و يتقاربا على الأقل في أرض الروس . أو توجه هجومها البحري في ناحية الهدوشرق إفريقية وجزيرة مدغشقر وبحر العرب، على مل أن نقترب شيئاً ما من قوات المحور الممتدة نحو البحر المتوسط والبحر الأحمر ، أو أن تقطع مواصلات الحلفاء البحرية في غرب المحيط الهندى وبين حبوب إفريقية والهند والبحر الاحمر على لأقل ، ولكن الدى حدث هو أن اليابان فضلت أن تعمل منفردة ولحسام الخاص في ميدان المحيط الهادى ؛ وأن تركز قواتها في احتلال جزر الهند الشرقية وجرر المحيط الهادى ، ثم تتجه نحو استراليا بدلا من أن تتجه نحو لمحيط الهندى ، وقد شتتت اليابان مذلك قواتها في انجاه لا يقربها من قوات المحور ومواقعها فيما وراء البحار ، والواقع أن الحلفاء قد أفدوا من هذا الخطأ إلى أنعد حد ، حتى إنهم استطاعوا أن يرسموا خطتهم في مرحلتين : أولاهما تقضى بالفرغ من الميدان الأوربي بتركيز الهجوم عي يطاليا وألمانيا ، مبتدئين بالأولى لأنها صعف حلقات المحور ، حتى إذا ماانتهوا من الفاشيين والنازيين فرغوا وفرغت معهم الروسيا ذاتها آخر الأمر — لليابان فحطموها على انفراد ،

مخرج من هذا الحديث بأن قصة الحرب العالمية ، كا عرضناها في هذه السنوات الثلاثين و الأربعين الأحيرة ، قصة تستحق الدراسة والتفكير وإبعم النظر . وكليا بعمقنا في دراستها برزت لنا تواحبها المختلفة ، واتصح لنا ارتباط نتائج النضال فيها بحسن تدبير الإنسان ومحاولة الاستفادة من الظروف الجغر فية العامة . والحق أن الحرب لم تعد محرد قنال بين أقوياء تجمع لهم من القوة فوق ما يستطيعون التحكم فيه ، وإنما هي قد غدت عاماً وفماً عن السو ، كيث يستحيل على حاهل بعد ليوم أن بحارب بنجاح ، وبحيث لا يكتب الفور بعد اليوم إلا لأولئك الذين يفكرون ويرسمون ويفيدون من عبر الماضي ، ويستجيمون لما تقتضيه ظروف الميئة التي شدرون فيها . وويل لأولئك الذين يندفعون بعد اليوم في حرب لا يدركون الغاية منها إدر كا صحيحاً ، ولا يحسنون ترمم الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه .

وقد يفيدنا وأينير سعيل المستقبل أمامنا أن تحاول الخروج من هذه الحرب المنتهية بدرس أخير ، ذلك أن هذه الحرب بحو لتيها إبما قامت في الأصل على أساس النزاع بين لجرمان والبراطانبين من أحل السيطرة العالمية ، وقد أحقق الأولون لأنهم لم يرسموا خططه كما ينسغي أن ترسم ، أو هم قد رسموها متأثرين

تعامل التحدي والاستفزاز بدلا من أن يتأثروا بعامل الفكر الرصين والترسم الهادئ لظروف الميدان . وقد نجح البريطانيون لأن خبرتهم في الاحتكاك الدولي وسياسة القتال العالمي كانت أطول ، ولأن استحابتهم لظروف الطبيعة ومقتصياتها كانت أقوى ، ولأن عامل الزمل كان على الدوام في جانبهم . . . ولكن الشيء المهم الدي اتنهت ليه هذه الحرب هوأن البريطانيين قدنجحوا هده المرة في إزالة عدوهم أو إبعاد خطره المباشر إلى أجل طويل. وقد يكون ذلك خيراً بالنسبة لبريطانيا ومستقباءا ... ولكنه قد لا كون كذلك ؛ فقد كانت ألمسيعي الدوام عامل توازز في قاب القارة الأوربية ، كما كانت معدر حطر تأأب لمكاخته أهل القارة في الشرق والغرب. فني حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ مثلا المقت روسيا القيصرية ، رغم كراهيتها للحرية والديمقراطية، مع بريط بيا التي كات مهد الحياة النيابية ومبعث الديمقر اضية التي تستمد إلى الحرية. وفي حرب ١٩٣٥ ما انفقت روسيا البلشفية مع بريطانيا الرأسمالية ، فكان الخطر الحرماني باعث الوحدة بين متناقضات القارة الأوربية . . . بل كان نطاق الأمان الدي بعزل بين متماقضات لا بمكن إلا أن تصطدم أشد اصطدام إن هي تلاقت وحيه لوحه! والآن وقد زال هذا الخطر لجرماني المشترك، و كمي إلى حل مورن ، فهل ينتهي بزواله دافي الوحدة بين طرفي القارة ؛ وهل يختني دلك المدو المشترك فلا يجد الروس الصقالية، أو لا يحد لا تجليز السكسونيون مهم عدوًا آحر غير حليفهم الفديم وهل يخيئ القدر لأوربا أن تنقسم الآن إلى معسكرين اثبين في الشرق والغرب ، لعد أن كانت منقسمة إلى معسكرات ثلاثةً في الشرق والوسط والغرب ؛ وهل يكون التصادم بين طرفين أشد عنفا . و أَثَرُ تَخْرِياً ، وأَدْنَى إلى الفناء والإفناء بما كانت عليه الحال بين أَصْرَاف ثلاثه ، بسمل أن يتفق اثنان منها على الثالث ، فيجي النصر قسل أن يستحيل النتال إلى حرب فناء ? وهل يجيء في أعقاب ذلك كله أن محتل توازن القارة وتدرج مدنية أورباء أو تدك معالمها ، فيد ول الله الأيام بين القارات كما يداو لها س أساس ? أسئلة كثيرة قد لا يستطيع أن يجيب عنها إحابة صحيحة سليمة غير ازمر ا ولعل أبلع حكم الله سبحانه وتعالى في الخليقة أن الزمن يسير !

## الشخص الثالث

لم يكن قد مفى على إقامتى فى مدينة ليدر كثر من شهرين قضيتهما بين لجامعة والمنزل، ما حاوات أن حتاف فيهما إلى مراقص تلك المدينة لجميلة ومشاريها وملاهيها لألهو بعض لوقت ، حتى عطلة آخر الاسبوع تنت قضيها فى غرفتى بين الكتب. ولم يكن يعتريني من كل هذا ملل أو سدم ، وقد درجت على مثل هذا النوع من الحماة منذ الصغر ومنذ دخلت المدرسة و مصر ، وتعودت حياة الحد ، ولم أكن لاغيرها بعد أن رأيت أن النجاح كان حلبني في كل مراحل حياة الدراسة وكان بي رحمه الله يفخر بي ويشجعي على هذا ويصرفي \_ بشتى المغريات وصنوف الحيل \_ عن الالعاب الرياضية وغيرها من الجمعيات الثقامة ، وقد أدركت الآن أنه وإن يكن النجاح قد عثورة فلية حرجت من معركة المدرسة بنظر قصير وجسم هريل وحبرة فليلة بشؤون الحياة .

وفى يوم لأحد النالى لانقضاء هذين الشهرين كنت جالساً فى الغرفة ألى لع كمادتى ، وإذ بصاحبة المنزل ندق الباب وتستأذن فى الدخول ، وقت لاستقبالها ؛ فدخات وقالت لى وفي صوتها رنة العطف ـ وفي الحق أن هذه لمرأة كانت لى فى هذه الغربة أمنًا مؤلسة :

- إنك يا مستر ريدى غراب الأطوار . إن أهالى ايدز في مثل هذا اليوم يغادرون المديمة فتياما وفتيات ، أزواحاً وزوجان ومعهم أمهالهم ، إلى الربف الحيل يستمعتون بماطره الخلابة . وإنى لأعجب أن يقبع شاب في مثل سلك في غرفته يوم الاحدكا تفعل العجائز والمرضى ، وماكان أحوجك وأنت تدرس طوال الاسبوع إلى الخروج في مثل هذا اليوم لتجدد نشاطك . وقد تألمت الكومكرت طويلا فيما قد يؤول إليه حالك إذا أنت انصروت إلى المدرس وحده ،

وها أنت ذا ترى منظارك السميك وجسمك الهزيل، فاذا أنت صانه بعد هذا ؟ بجب يا عزيزي أن تقرن الحد اشيء من اللهو البريء . وكم يسمدني أن يكون إلى مانبك فتاة طيبة الخلق ترتاد وإياها الحدائق أيام الآحاد والاعياد. وإنى موقنة بعد ذلك أنك لن تأسف على هذه الساعات السعيدة ... فبعد سنوات قد تتزوج وتكون لك أسرة وتثقل كاهلك هموم الحياة ، وحينئذ تفتش مين طيات الماضي عن هذه الساعات السعيدة ، وسوف تذكرها ، وستظل تذكرها دائمًا ، لأنك لا تستطيم إلا أن تذكرها . وإنه ليسمدي أن أخرج بك من هده العرلة و دعو إلى منزلي يوم الأحد القادم بعض الفتيات والفتيان \_ ومن بيمهم فتاة من أسرة في الريف كنت أسكن إلى جوارهم قبل نزوحي إلى المديمة \_ وقد اخترت لك هذه الفتاة لأنها جميلة ، وعلى شيء من الثقافة ، كما أنها على خلق كريم. ه إن رغبت في هذا فسأ كتب لابيها أطلب إليه أن يسمح لي بأن أضيفها عندي ليلة الأحد. وإني إنما فعل ذلك لأدفع عنك الضجر، والأدخل عليك شيئاً من السرور. وهل أنت إض عن هذا ? وهل لي أن أكتب الأدعو هذه الضيفة الكريمة ؟ ثم أمسكت . وفكرت من حاني فيما قالت، وتذكرت أبي وشدة حرصه على ر كون دلك الطالب الذي يصل ليله بنهاره مين الكتب، وذكرت كذبك ن المحاح كان حليني في هذه الحياة المصنية الشاقة، ولاح لي في هذه الأونة خيالي و لمرآة ، فرأيت منظاري السميك وجسمي الهزيل ، وفي حركة عصبية فلت لصاحبة المبرل وقد انتصبت واقفة أماى يشع من عينيها بريق فيه رحمـــة وفيه عطف كشر:

- إنى راض ياسيدتى عن كل ما تقترحين ، وإنى لك لشاكر.
وكان يوم لاحد، وحضرت الفتاة فيمن حصر ، وبعمت مع الحاعة بأطيب
وفت ، وانقضى اليوم على خير ما تنقضى به الآيام ، وخرحت أصحب الفتاة ،
وركت وإياها قطار الضواحى ، وتحادثنا كثيراً في رحلتنا القصيرة ، فسه لتنى
عن مصر وعن آثارها وتاريخها . ومر القطار ينهب بنا الارض ، حتى إذا
ما شرفنا على قريتها طلبت إلى في دب حم وفي شيء من الاعتذار ألا أصحبها
إلى منزلها ؛ لانها لا تود أن تظهر مع غريب في طرق القربة الصغيرة ، وهي تخشى
نزيؤدي ذلك إلى فسخ خطبة شقيقتها ، فقد يتقول الناس عليها وتلوكها ألسنة
أسوه . فنزلت على إرادتها ورجعت أدراحي بعد أن ودعتها في المحطة .

عُت ليلتي توماً هادئاً بعد أن فكرت طويلا في تلك الفتاة الفاتنة . فلما أصبحت قابلت ربة البيت ، فابتسمت وسألتني :

-- كيف حالك الآن يا مستر ريد ?

أم أردفت:

ملك في أن أدعو صاحبت مرة أخرى ألفنى عطاة آخر الأسبوع عنداً فأجبتها على الفور أجزل لها الشكر و أقول لها فعلى بربات وادعيها كل أحد، وانحنيت وخرجت وهي نشيعني منظرات الأم العطوف، ولكن في شيء من الحلث. وحصرت نورا وكنت أحرج معها المبرهة في الرياض، واشتركت معيا في أندية رياضية عدة والكن ذلك كاه لم يشغلي عن الدرس والتحصيل، وحمدت الله على ما آلت إليه عالى، فقد زال عني لهزال والصحر.

تعددت زیارات نورا لمنزلنا ، و توثقت بینی و بینها حاات الود . و عندعودی ذات بوم من الجامعة رأیت صاحبة الدیت تستقبانی باله ب التقول لی إن والد نورا فی غرفة الاستقبال وقد حضر پر بد مقابدی ، فدخات غرفتی و أنا فیكر فیا دعا هذا الرحل الی الحصور و أنا لم عرفه می فیس و لم تقدمه إلی ابنته ، و قد حظرت عی الاضحیها إلی ، نزلها ، فا الذی حدث و أنا لم أفعل شیئا الام علیه ? جال كل ذلك مخاطری و شاعت الهواجس فی فسی و أنا رحل شرق أحسب حسابا لیكل خطوة فی مثل هذه الامور، و عرف عواف هذه المقابلات، و أنا ما زات كذلك عصو بعنة و حشی علی مستقبلی ، فاذا علی ان تكون نتیجة هذه الربارة لمفاحئة ؟ ثم طفقت فیكر و أخذت رأسی بین بدی وجعلت ألمن صاحبة لمرل و شمی بالاوم علی نفسی أن قبلت اقتر حها، و توهمت أن لعنه الله قد نزلت بی لابی حدت عی اطریق التی رسمها لی بی و بعد هنیهة دفت صاحبة المنزل باب غرفتی، و لعلی استبطانی، و قالت :

- أسرع يا مستر ربدي ، فإن والد نورا في انتظارك . . .

أفقت من أحلامى ، وبدلت ملابسى ثم استجمعت شحاعتى وسرت فى خطى ثابتة إلى غرفة الاستقدال ، فرأيت رجلا فارع الطول ، يناهز الخمسين ، يخف لمقاءلتى ويشدعلى يدى فى شيء من القوة ، ثم حاس وجلست ، وبعد فترة غير قصيرة قال لى فى هدوء :

لقد أخبرتني نوراكل شئ . . .

ولم يكد يتم كلمته حتى تصببت عرقًا ، ولـكنه عاد نقول:

- إنك كنت كريما يا سيدى مع بدى ، وقد حبرتى عن عمايتك بها ، وكبف الله كنت تهب لها بعض وقتك و آسعدها ، وقد حصرت الأشكر الك صديمك . وق لحق يا بني أنى الا ستطيع أن فبك حقك من الشكر ، فأنا عيش و سرتى في حو بسوده الهدو ، في مبر لما الربي ، ولم يكن ليحتبط بما إلا بغر قليل من أهالي القرية ، ولم يكن شئ من المرح يعرف طريقه إلى دارنا إلا بعد أن تحت خطبة ابنتي الصغرى ، وقد قدر لهذه الخطمة أن تمسيخ . و برمت أسرتى بهذا الهدو ، المعلق و مخاصة زوحتى ، ولم أجد بدأ من أن دعو أحد معارفي ليفهم مما و بتقد ضي ممه أجرا ، فلا يستشعر حجالا في ضيافتي التي قد اطول . وهذه عدد الأدنا بعمد اليها لمغير من جو العسجر و يقالل من هذا السكون الممل ، وه قد عاد إلى يتما شئ من السرور ، وقد شكرت هذا الرفيق من قمل ؛ الأنه من ذو حي وابعتي الصغيرة ، كما شكرت هذا الرفيق من قمل ؛ الأنه من غذ وورا ، . . .

ووقف الرجل وسلَّم والعرف وأما لا أصدق أنه ما حضر حقا إلا ليشكر ، وأحدا انقشعت وساوسي وحملت الله على هذه المتبحة .

سافرت من ليدر إلى باريس لأهم لعض البحوث الخياصة برسالة الدكوراد التي اعترمت أن تقدم بها إلى الجامعة بعد سنة . وانقطعت أخبار فراعني ولم تتراسل طوال هذه المدة ، ثم عدت إلى ليدز وقاللت الفتاة مع دفة ، فقالت لى إنها تسكن الآن مع أمها و خبها ووالدها الجديد في المديمة وركتني مسرعه لأبها كانت على موعد مع أمها . ووقفت هنهة أتمعها لظرى و لا فهم ممد فالت شيئا ، ثم رحعت إلى غرفتي ، ودعوت صاحبة المنزل و عدت على سمعها هذه الجلة التي قالتها نورا ، ورجوما أن تفسر لى هذا اللغز وهر يستطيع الإنسان في هذه البلاد أن بكون له والد قديم ووالد جديد العدكة وقالت لى:

- ليس في هذا غرابة ، وسأحدثك عن ذلك كله . لقد أخبرك والد نورا أنه سم إلى أسرته ضيف ، وقد حدث دات بوم أن تقدم الروج إلى زوحته ، وقد عت إليه نعض إشاعات أو لعله لحظ شيئًا من التغير في سلوك زوجته ، وحرها أنهم لم تعد بهم حاحة إلى هذا الصيف نعد ، والخير أن يطلبوا إليه

 - بعد أن ينتجلوا له المماذير – أن محلى غرفته ، ولعله لم يشأ أن يموح لها بشيُّ من الشك في أمرها ، فتعلل بأن ابنتيه قد يتقدم من يطلب يد وأحدة منهما ، واستحلفها بحبه أن نجيبه إلى طلبه . أما الروحة فقد أجابت على الفور أنه إن فعل ذلك ، فلا بدلها من أن تهجر الديت وتلحق بهذا الضيف. ودهش الزوج لجرأة زوجته وصراحتها، وقال لها: « أنا إما أنكلم عن رجل استأج غرفة في منزلنا ، لا عن عشيق بقيم تحت سقف بيتي بين زوجي وابنتي . وهل أستطبع أن أفهم من قولك هذا أن بينكما علاقة حب أو غرام ? وهل لك أن تصارحيني نكل ما حدث بينكما ? فظلت الزوجة هادئة فترة ، ثم ما ليثت أن قالت لروجها إنها تحب هذا الرجل، وإنها لا تستطيع أن تفارقه أو تعيش بدونه لحظة واحدة . فاعتاجت في صدر الرجل عوامل عدة من خير وشر حذت تتناویه ، وأخيراً انتصر عنصر الخير في صدر الرحل لدي كان يجب زوجته و بعدها ، فاعتدل في مكانه وقال لها: « أواثقة باعريزتي أنه يبادلك هــدا الحب ? » فأمنت على ذلك . فرجاها زوحها أن تدعو الضيف إلى مقابلته على ا غراد ، فضر وأراد أن يعتذر عن كل ماحدث ، ويقول إنه لم يقصد إلى ذلك ، ولكن لزوج قاطعه في حدة وصرامة، وقال له: ﴿ لَقَدْ عَرَفْتَ كَا شَيُّ ولست لومك أو ألومها على عاطقة حامحة كشيراً ما تأخذ بلب الإنسان وتفسه على أمره، وليس لى إلا أن ألوم نفسي، فأما الدي مهدت ليكل ما حدث، وقرات بين قلبين كانا بعيدين . ولست أفكر ياسيدي في لانتقام من أحد لعد أن أربت سنى على الحمسين ، ولا أذكر أن فؤادى الطوى يوماً ما على حقد أو ضغينة ، فما كان ليمرف موجدة أو يكنَّ حفيظة . ولسدع الحكلام في هدا حانياً ، وما حسب أنك نهزيم له الآن ، وقل لي برنك هل تحبها حقاً ؛ وإدا نا أحلبت سبيلها ، فهل تقيلها زوجاً ? وهل نعاهدني على ذلك كرجل شريف? عَا لِي أَحِبُهَا كَذَلِكَ ، ولا أَرضَى لَهَا أَنْ تَعَيْشُ خَلَيْلًا .

وذهل الصيف لما رأى من هدوء الروح ، وزم شفتيه وظهرت على أسار ره أمارات حزن عميق . وخم في جو الغرفة سكون لم يلبث أن بدده صوت الروج يقول لصاحبه : ﴿ الكلمة الآن لاك يا سيدى . ﴿ ولكن الصيف لم يتكلم وطل صامناً ، ولعله حاول الكلام فلم يقو عايه ، و خيراً ركع أمام الزوج وفي عبيه دموع وأجهش يبكي وطلب إليه أن يغفر له ذلته ، فنهره الزوج وقال له ن

خشونة: «ما لهذا طلبت الانفراد الله ، وإنى طالبك الآن بأت تجيب على أسئلتى ٣ . فوقف الصيف ومضى يتعثر واستند إلى أحد المقاعد وقال للزوج: وأجل اإنى أحبها وسأتزوجها ، عي شريطة أن تبارك لما هذا الزواج .» فتمتم الزوج ببعض كلات غير مقهومة كأنما كان يصلى بيمه و بين نفسه ليشد زرها ، فقد كان يخشى على هذه النفس المطمئنة أن تنال منها تلك الصدمة فتوهنها ، أو لمل الزوج في صلاته القصيرة كان يسارك هذا الزواج المقبل الذي رسمه لزوجته ولهذا الرجل المائل أمامه ، أو لعله في صلاته القصيرة كان يصب جام غضمه وللنا لرجل المائل أمامه ، أو لعله في صلاته القصيرة كان يصب جام غضمه ويستنزل لعنة ربه على هذين المخلوقين اللذين حطى منه قلباً كان عامراً بالعطف والحب لاسرته الوادعة .

وخرج الرجلان وافترتا دون أن بتبادلا كلة أو تحية . واعترم الروج أمرا صره في نفسه ، وغادر منزله وعاد بعــد أسبوع فقابل زوجه وقدم لها وثيقة وقال لها: « ستجدين في هذه الوثيقة يا عزيزتي ما نقدمينه لي لحمه برهاناً على خيانتي العهود الزوجية . فقد صاحبت حدى بنات الهوى وعاشرتها بضعة أبه في أحد الفنادق، وقد أثبت كل هذا في الوثيقة – ثما عايك إلا أن تتقدمي بها المحكمة مطالبة بالطلاق، وستنزل على لعمة القاضي، ولكمي سأتحمل هده الصدمة ، وسأترك لك منزلي عن طيب عاطر حنى تننهي المدة التي يحق لك ن تتزوحي بعد انقصائها . " ثم قبل روجته وابنتيه، وجمد الدمم في عيليه و رح المنزل بعد أن قدم لها هذه التضعية التي لم تكن لمظفر بزواجها الجديد بدونها. وه أت ذا ترى أن كل شيَّ قد تم ﴿ كَا أَرَادَ لَوْوَحُ وَ رَادَتَ الرَّوْجَةَ ﴿ وها هي ذي نورا صديقنك قد انتقات مع أمها و أيها الجديد إلى المديمة ، وعاد الزوج القديم إلى منزله الريني يعيش فيه كالرهب وحيداً إلا من رحمة الله . وسكنت صاحبة المنزل. أما أنا فما زات أدكر هذا الرجل الوقور الذي خف إلى ليشكرني، وما زالت ترز في أدني كلمات الشكر التي كان يتقدم مها الشخص الثالث لذي أدحل السرور على زوحه وابنتيه، و لدى غير الجو الهادئ الممل، والذي سابه خيراً قلب زوجه اتي حيها وما رال يحبها .

مسين فرج ثين الديمه

## أحزان المساء

## [مهداة إلى الروح الحبيب من الروح الغريب . ]

اشهدی یا نفس أطیاف الغروب وهی تفنی مثل أحلام القـــاوب واندبی النور ، وضــُجی بالنحیب واهبطی فی هو ت اللیـــل الرهیب

فابت الشبس ، وكانت منذ حين للمكب الأفراح في قلبي الحسرين في في الحسين الحسين الخسين المفوق ، والحب الدفسين

غات الشمس ، ووارها المساء فتولى الصدفو عنى والرجاء وطوانى الليدل ، والليدل فناء وحياة القلب فجر وضدياء

هكذا تذبل في النفس الأماني الهمكذا تنأى عن القالب الاغاني الوأدى الايام يطويم الماني فيم الماني وكياني

هكذا يمضى عن الدنيا الربيع ! فيجف النبع ، والزهر البديع ! والروابى الخضر يطويها الخشوع وغناء الطير مُستجنو ودموع !

هكذا يمضى عن القلب الشباب ! العسم يغشيه الضباب ! وإذا الآمسال وه وسراب ! وإذا الجنبات قفسر ويساب !

أيها الليل لقسد هجت انتجابي فشربتُ الدمعَ ، والدمعُ شرابي أفسا يكفيك يأسي واكتثابي ؟ إذ أكن أشكو بدمعي ، فلما بي

إننى يأيها الليك وحيدً ساهر ، والنوم عن قلبي بعيد إن مضى هم ، أنى هم جسديد آه لو عشت كا كنت أريد

آه لو عاش فؤادی کیف شاء لملاًت الکون شدواً وغنساء و غنساء و خاب بكاء فهنو ينسساب دموعا ودماء

إننى حى ، ولكنى دفــــينُ 1 إننى حــــر ، ولكنى سجين ! أيها الليـــل : حياتى ما تكون ؟ ` أهى صمت ? أم غناء ? أم أنين ?

من تراه طاف بالحزن عليًا ? فسقانيه ، وقد كنت صبيا ا ثم ألتى فى دى همسا خفيـــا: سوف تبتى هكذا ما دمت حيا ا

من تراه يدرك السر المريما ؟ من تراه يرأب الشمل الصديعا ؟ من تراه يبصر الروح الصريما ؟ ويرى القلب ، وقد حال دموعا 1

إننى أشتاق أث أحيا سعيدا أترك السحون ، وأجتاز القيودا وأرى عمرى ، وقد صار نشيدا هائما في الكون ، يرتاد الوجودا

آه لکنی أری عمری يفنی وأری فلبی فی الأسر ممنی المنا ممنی المنا المنا أحدى الم بقينا حيث كنا المنا حيث كنا

أين منى مجلسى بين الروابى ؟ فى مكالت ضمَّ أهلى وصحابى وبه الروح الذى يُروى شـــبابى بالرحيق الحلو ، والشَّهد المـــذاب

این منی مجلسی عند الغدیر ؟ وضیاه الفجر کالماء النمیر و وضیاه الفجر کالماء النمیر والمر فی نشوای بأنفاس العبدیر وأنا أصیفی إلی شدو الطیور

أين أيامك ياعهـ الطفول، ؟ ومغانيك النديات الجيله وأنا أهـفو إلى كل خياله أقطف الزهر ، وما للزهر حياله

ذكريات الأمس ما أجلها ا وهى تلقى في حياتي ظلّها إن أحلام شبابي كلّها هى منها ، وإليها ، ولها أين ? لاشي سوى الحزن المُسُواتي ! وطيوف النياس حوالي حائمات ! وأماني القلب حيرى باكيات ! يا زماني . . . هذه كل حياتي !

غربتى طالت عن المنفنى الرطيب غربتى طالت عن الروح الحبيب وشباب العصمر يفنى فى المشيب آه لو وافيته قبل المغيب

فنحدثت إليه بشحوني وتشكّينت من الدهر الخؤون ورأى السهد الذي حول جفوني فسقاني الحب في ظل السكون

غير أنى قد طوت عمرى القيود والهـوى في مهجتى غض جديد أتري الماضى الذي راح يمود الفي فيغنى الحب ، والقاب أيعيــه

قيدتنى ها هنا بؤسى الحيساة وهى تدرى أنها تقتسل ذاتى الني طسير حزين الاغنيسات يشتهى أفقسا رحيب الجنبات

قیدتنی وهی تدری أن عمری لم ُیرد قیردا ، ولم یرض بأسر وهی تدری أن نفسی نفس حر کضیاء البدر یسری حیث یسری

أشتهى النور ، وأهفو للفاللال وأحب العيش فى دنيا الخيسال وأدى الدنيا كما طافت ببالى وأنا نشوان مر خر الجلال

لیس هذا العیش ما تهواه نفسی لیس هذا الکون ما طاف بحسی هات کأسی ا إننی أنسیت كأسی ا علیه ویاسی علیه ویاسی

هات كأسى ، مم دعنى أتمنّى فالمنى كم داعبت قلب فعنّى وإذا ارتاح إليها واطهانا فانشر النوم علينا . . . ثم دعنا

ابراهيم محمد نجا

#### محادثة

#### بين الاسد البريطاني والدب الروسي

الأسد: - "لا يحزيك أيها الدب أن ترى ما آل إليه أمرنا في الغابة من خلاف بعد وفاق، وتباعد بعد تقارب، ومعسرة بعد ميسرة، وشك وحدر وتربص، بعد إيمان وثقة وتفاهم ساد بينيا في أثناء عراكنا المشترك مع الوحش حتى أمكننا التغلب عليه في النهاية / وحزى الله الشدائد كل خير؛ فقد عامتها أن نكون معاً في الحرب، ولعلها أن تعامنا كيف نتفق في السلم.

هيا أيها الدب ؛ تعال إلى كلة سواء بيني وبيبك ألا تؤمن إلا بالحق والحرية والتعاون على نشر السلام في ربوع الغابة جميعا.

الدب: - إنني أيها الأسد لست من فصيلتك وليس بيني وبينك من المشاركة في الصفات و الصلات و الفلاع ما يساعد على إبشاء هذا المتآلم الدي تنشده . وقد علّمنا آباؤنا وأجدادنا طوال القرنين الماضيين أن نكرهك ونمقتك ونكون على حذر دائم ممك . وإذا كات ظروف لحياة أو الموت قد مرهنا أن نشترك معا في الحرب الأخيرة زهاء ربع سوات أو أثر قليلاء فلاتنس أنك شننت عبيما في منصف القرن الماضي حرباً شعواء يذكرها التاريخ باسم حرب القرم، نسبة إلى شبه الجزيره التي دارت فيها رحى معاركه، وهي المكان نفسه الدي اعتصم فيه الوحش في الحرب الأخيرة . وقد ألمتم علينا في تلك الحرب دول أورباء فأرسلت قواتها نؤازر سلطان تركيات الوق علينا في تفارت في علينا من أهوال الحرب ألواناً لا يشبهها إلا نعض ما قاسيناه أحيرً . وفي النهاية لم يسعنا سوى طلب الصلح، فأمديتم علينا شروطاً مذلة مالبث أن

محرر نامنها وأنتم راغمون. على أن هذا لم يكن آخر عهدكم بمناو تنا ؛ فقد دابتم عى الـكيد لنا ومعارضة مصالحما بكل ما وتبتم من قوة .

أنسيت أيه الاسد أنكم أتم الذين رفعوا سعر التنين الياباني في السوق الدولية لتحالفكم مع اليابان سنة ١٩٠٢ ، وأن هده المحالفة كانت مقدمة للحرب الروسية البيانية التي قصت على سمعتما الحربية والبحرية و ذلتنا في ذنار الدول جميعاً . وأقسم أنه لولا هذه الهزيمة وظهور قوة ألمانيا البحرية منافسة لكم في أوائل هذا القرن ، مارضيتم أن تكفوا عن مناوأتنا أو تأحذونا إلى جانبكم في الحرب الماضية .

وهل يمكن أن منسى ما قاسيناه على أيديكم أثر ثورتنا الكبرى و بعد الحرب العالمية الأولى من طرد وحرمان وإدلال وعدوان لا تزال آثاره معوسة باقية لى وفتنا هدا / تلك حقائق قد وعاها العقل الروسى واختزنها في أعماق أغواره فلا سبيل إلى نسيانها ألبتة .

لا أيها الاسد! لاتحاول أن تخدعها . إن التاريخ والسياسة قد تآمرا على إخفاق حركة التفاهم بيننا .

الأسد: - لاتس بها الدب أن الرمان قلب ، و أن السياسة لاتسير على و برة واحدة ، وأن الحكم من لاء م بين سياسته وحاجات رمانه ، واحتاط في بومه لمستقبله . و ذا كانت الظروف في الم ضي قد أكرهتما على محار متكم ذات مرة فقد عامتنا الحرب الأخيرة فائدة المعاون بيسا و بيسكم . ولا إحان تنكر مدى المساعدة التي قد مناها لك أنا و ابن عمى الأمريكي ضد الوحش الدى أنشب أظفاره في عنقك ، وكاد يمزق جسمك أشلاء .

لدب: — تلك أكذوبة لم نسمع بها ولم بقرأ عنها . إنما قرأنا وتحدثت الركبان أن الوحش قد طاردكم حتى طردكم من أوربا، وأنزل بكم فى دنكرك هرينة مبكرة لو أنه تلامها إلى عربه كم لهادت فصياتكم ولدمرت جزيرتكم تدميرا.

الأسد: - ليس من ذنبنا أن تستهزئ بكم حكومنكم وصحافتكم، فتخفى عنك الحقائق الواقعة، ولا تطلعكم من حقائق الموقف الدولى إلا على ما يوافق

أغراض زعمائكم . أما قولك إن الوحش قد هدد فصياتنا بالانقراض فمردود عليك و فقد كان موقفه معكم فكان حقيقة واقعة و فقد داس أراضيكم و تحكم في مواردكم و أخض لسلطانه جزءاً من بلادكم . ولو قد استعمل الوحش ضدكم مخلبه الأماميين و الخلفيين جميعاً لفتك كم فتكا ذريعاً و ولكنا شغلناه عنكم فلم ينلكم منه إلا محاب أو مخابان فنجونم .

الدب: إذا كنت تقصد قولك تلك الآحزاء من الأرض لمقفرة التي غزاها فقد كان ذلك حقاً ، ولكن كان باختيارانا وطوع إرادتنا حين ارتددنا عما وتركناها يمسحها جيئة وذهاباً أكثر من مرة . ولكنه لم يستطع أن يغزو فلا الروسي قط . فايس في العالم كله مشل الروسي في صدق العزيمة وقوة التصميم والاعتماد على الدفس في أوقات الشدة . وأنلن أن العالم سيتحدث جيلا بعد حبا عن نطولتنا في موقفنا إزاء الوحش ، فقد قنا بأعظم مجهود عرفه التاريخ في سدا التحرر ، وكدر شوكة ذلك الوحش الجمار الدي فرض كلته على الغابة كلها فر أخسة أعوام ،

## الاسد: - اذكر أنك لم تكن وحدك ضد الوحش.

الدن: أتريد أن تقول إنه لولا مساعدتكم لوهن موقف روسيا أمامه ألا فلتعلم أن الماديات وحدها لا تكسب الحرب، وإنما المعول على غوة الروحية وعلى الأعصاب الفولاذية التي يتحصن بها الشعب جميعه في كفحه وتصميمه. وإنى لجد نفور بما أظهر به حكومتي من حسن ندبير وبعد نظر إ فقد نفذنا منذ سنة ١٩٢٩ مشروع السنوات الحمل مرتين، واستطعنا بتصحياتها أن تحول روسيا الزراعية بل بلاد صناعية هائلة ، فأسسنا المعالم الكبرى للإشح الحربي والاقتصادي ، وضلعنا خبراء كم وخبراء هم وأعوائكم وأعوائهم ، وأحدنا مصافعنا في بطون جبال الأورال بمندي عن الانظار وبم من من العدو و له لا إنتاج هذه المصافع السرية ما أجدت عليناه ساعدات كم شيئاً ولا أغنتنا فتيلا. ونقد توقعنا أنكم سترتكون في سياستكم و ستخلطون و تتخبطون ، وأن أنفسكم الأمرة بالسوء ستوحى إليكم أن تغدروا بنا فتصرفوا أنظار الوحش عنكم إلينا و توجهوه بالسوء ستوحى إليكم أن تغدروا بنا فتصرفوا أنظار الوحش عنكم إلينا و توجهوه بالسوء ستوحى إليكم أن تغدروا بنا فتصرفوا أنظار الوحش عنكم إلينا و توجهوه

صدما ، بعرد سا ، و إذ ذاك بحمر لكم أن نروا عداء كم يتطاحبون وأتم عدماة . ولا بد أن تكونوا قد قدرتم أن ينتصر الوحش علينا لفرط غفلتكم وطلكم به القوة ، وحينتد يدحو العالم مما تسمونه شر الشيوعية ، و يخرج الوحش الدى منهوك القوى فلا بحسر على مهاجمتك . ألم تهالوا في سنة ١٩٣٨ لاتفاق مبو بدخ الم تدق حراس الكنائس في بلادكم شكراً لله على خلاصكم من الوحش المهالا فكر مم حينه ذاك في مصيرنا! وهلا دعو تمونا إلى مشاركتكم ! ألم نكن حليقين بمقعد خامس معكم إلى جانب فراسا و إيطاليا ا

إن الامر لواضح وضوح الشمس . لقد قررتم إنقاذ جلودكم ؛ لتدعونا طمها المراب الوحش .

الاسد: — الغلطة الكبرى التي ترتكمومها الآن هي التي ارتكبها الوحش من فلكم إنكم تظلون حننا للسلام ضعفا ، وتحسبون رغبتها في المسالمة جنناً . سقوم طبعنا على تعشق الحرية العردية ، وإنا لعفت الحرب أشد لمقت ، ونكره النسك في كل مطاهره . فيحل لا ندين الغير نا بالخدمة العسكرية الإجبارية ولا ببرر قيام لجيوش والقواد العسكريين إلا في الطروف القصوى . لذلك نوننا نتعثر ونرتبك ، وقد تصيبنا الهزيمة في أول الامر كلا اشتركنا في حرب مد حنة ، حتى إذا تأملها في جو الحرب ومرنت عليه نفوسنا وعقولنا وصعمت عدم عزيمتنا وإرادتها ، نذانا أقواتنا وضحينا بأرزافها وأعمد لنا وسيحتر نا نالحرب خواما و نتاحنا ومعاملنا ومصالعها ، وكل ما نماث من قوى مادية ومعنونة ، خواما و نقصر حتى مد كن أمة قد خلقت حلقاً جديداً . وما هي الا فترة أطول و تقصر حتى بدول اليأس بأساً ، و تستحيل الهزيمة فصراً مباناً .

لدلك أوَّك لك أبها الصديق أننا كما صادقين في ميو نيخ ، مخلصين في حب السلام حلاصاً دفعما إلى أن نبذل في سميله من عزدا وكبريائنا بل من شرفنا في نظر أصدقائنا .

آلمب: - ولماذا كل هذه التممة وهذا المصليل إقل بالصراحة بنيكم لم تكويوا مستعدين للحرب، وانكم آثرتم شراء السلم في سنة ١٩٣٨ بأى نمن حنى حذوا أهبكم للحرب، وتحاولوا اللحاق بالوحش الدى سبقكم ونفو ق عليكم

درجات في استعداداته . قل بالصراحة إن نفوسكم كانت خائرة ، وإن قلوبكم قد ملئت رعباً من الوحش . لقد كنا لعلم عنكم هذا وأكثر منه ، ولذلك لم نلق بالاً إلى بعثتكم اسياسية حين بعثتموها إلينا في أحرج الساعات تطلبون بها معونتنا ،

الاسد · لا بل نطلب به محالفتكم محالفة حرة ؛ لندر بالجهد المشترك خطر الوحش ،

الدب: حقرًا إنكه لدهاة في السياسة ، ولدبكم معين لاينضب من المصطلحات التي تكسون بها غراضكم ؛ فتارة تسمونها محالفة ومعاهدة ، وصوراً تسمونها انتدابا أو وصاية ، وحيما تسمونها مجالس أمن أو دفاع مشترك - وكلها في الحقيقة أغطية شفافة تحاولون بها أن تستروا أجساد أنانيتكم العاربة .

لقد أردتم بمحالفتنا أن تتخدونا مخلب القط تلتقطون به من البار أمر القسطل ، فتعرضوننا لضربة العدو ودفعته الأولى . وماذا كان يهمكم من مر انتصارنا أو هزيمتنا وأنتم في الغرب ونحن في الشرق ؛ ا

لذلك قابلها كم اسلاح من نوع سلاحكم ، فاطلنا كم وأغوينا كم ، وفتحنا السلماوصات مع العدو ، ووضعنا على رأس خارجيتنا وزيراً حديداً هو مولويوس الذي عرفتموه اليوم جيدا ، ليدير دفه السياسة الحديدة وكات طلبت الوحش منا أن نلزم الحيدة إذا مانشبت الحرب ، وهي طلبة في الحاية من المهولة إذا فاست بما عرضتموه علينا ، فقبلنا محالفته ورددنا كيدكم إلى نحوركم ، وانتفعها عجالفة الوحش وهو معتش بخمرة النصر ، فصممنا دول السلطيق التي كانت جزء الا يتحر من أرض الوطن قبل الحرب العالمية الأولى ، واسترددنا بسارابيا من روماب ، وعدنا بلي حدودنا القديمة في بوليدة ، وحاربنا فناسدة التي كانت تهدد لينجر اد ولما أنسنا من الوحش الغدر والشروع في الانتقاض علينا ، دبرنا أمورنا سراً فهزنا معاملنا ، وعقدنا مع التنين الياباني معاهدة الحيدة إدا هو حميا ، فكات ضرية سياسية بارعة أفسدت على الوحش مارسمه من خطط لاغتبالنا .

أرأيت أيها الاسد أن الدب لايقل عنك في براعته السياسية ، و عا العرن بيني وبينك أنك خبيث وأني صريح .

## مجادئة بين الاحد البريطاني والدب الروسي

الاسد: - علم الله أنى لست حيينا ، ولا أصمر الشر لاحد فى العالم . والخبث من شيم الصعفاء الدين تنقصهم لخبرة وحسن سياسة الامور . وما كان تجاحى وما بلغته من مكانة فى الغالة نتيجة لمكر أو خبث و صيمت به ظاما ، ولكن الخروف واتتى ، وخدمتنى المصادفات السعيدة فى مختلف أرجاء الغابة . وإنى لاكره أن أتكلم عن نفسى ، ولكن مادمت تدفعنى إلى ذلك فإنى قول لك: إن لحط الشجاعة على الاخلاق النجاح . فاحفظ هذه المعادلة .

وإذا كنت قد اخطأت كما تر البشر فى تقدير موقفكم قسيل الحرب الاخيرة عمر فى وسكان الغابة جميعا كنا نعتقد جازمين أن ثورتكم قد هدت من كيانكم وصعضعت نظامكم ، وقلات من حماسة رحالكم ، وأنكم إذ جد الجد لا تقوون عى الوقوف أمام الوحش طويلا ، فلا يلبث ان يكتسحكم كما اكتسح غيركم من قبل .

ومن د لذي كان يض أن نظاما و تحربة كالبلشفية تستطيع أن تنتج مثل

الدب: - ياوح لى أنك تنتقص فضل المشفية وتسخر منها وتظرف بها المشون وليس هذا بمستغرب منك ؛ فدولة كم تقوم على سيادة أصحاب رءوس الأول و إن كنتم تسمونها ديمقراطية .

الأسد: — ودوانك تقوم على لدكتاتورية أوالفاشية ، وإن النتم تسمونها حكومة الشعب.

الدن :- أنقول العاشية ؟ هذه سبة ، وأست أسمح اك مطلقا أن تنتقص من قدر حكومتي ، وسأعلمك كيف تحترم . . .

وهنا حاول الدب أن يمد مخلبه ، فقام الاسد غاضبا وقال :

الأسد: — كنت أظن أن محادثتنا ستنتهى كا بدأت في الزان وروية وحس فصد متبادل . فأتما وقد تقمصتك طباع الوحش الدى هزمناه ، فإنى فاهب لعرض أمرى وأمرك على مجلس الغابة .

محادثة بين الأسد البريطائي والدب الروسي

الدب: - إنى آسف . . .

الاسد: — حبذ هدد للهجة اولست أدرى لماذ لا نصطنعها في أثناء مناقشاتنا في المؤتمرات واللجان التي نعقدها .

الدى: -- دع العواء والزئير المؤتمرات، ولنكن الآن في هدنة علمية وإلى اللقاء.

تحد رفعت

# عود إلى مكياثللي وأميره

في كل وجهة ، وفي كل طريق من الحباة العامة في أوربا — وفي غيرها من للاد العالم - نجد اسم مكيا قالي مدكوراً ، في الغالب، في معرض السوء. فإذا رأينا سياسة الجشع والأثرة تسير عليها الدول، وصفنا هذه السياسة رُبها مكيافللية . وإذا رأينا الدس والوقيعة قلنا إن هذه سياسة مكيافللي. وهكذا صار اسم هذا السياسي والأديب عاماً على كل ما هو قبيح وعلى كل سبئات الحكم ومثالب النظم. وهكدا اكتسب هذا الرحل الذي عاش و الفرن السادس عشر ، وفي عصر النهصة في إيطاليا ، شهرة غريبة على من لابع ويغلب على الظل أنها شهرة باقية ما بقيت في العالم أمم وما بقي للدول حكام وستظل هذه الشهرة قائمة وباقية تماء النظم السياسية نفسها في العالم. لكن هل هذا الرجل جدير في الواقع بكل هذه المثالب ? وهل هو رحل سوء حقًّا ? إن من بدرس حياة مكياڤالي وخدمانه العامة لمدينة التي نشأ وعش فيها ، مدينة فيرنري — فاورنسا — لا بد أن يعلم حق العلم بأنه لم كُن رحل سوء ؛ تحدماته الناك الدويلة الإيطالية الصغيرة ، وكانت ايطاليا عدئد منقسمة إلى دويلات متحالفة ومتنافسة ، جديرة بكل نقدير ؛ وكان رحلًا ذا ذهن متفوق ممتاز ، ومع ذلك ذاعت له هذه الشهرة السيئة لكتاب واحد من كتبه وضعه في عزلته بعد أن ترك منصبه ، ورأى السلامة في ز يقهم نضيمة صفيرة له سلدة سان كاشيانو في ضواحي فلورنسا. وقد اصطر مكيافللي إلى هجر العاصمة بعد أن عاد الأمر فيها إلى أسرة مديتشي، ونشتت أعصاء الحكومة التي كان بخدمها . ووصع هذا الكتاب الهدأن خدم دولته زهاء ثلاثين سمة حدمة جليلة ، وشاهد أحداث تلك الأيام الحَامَهِ وَلَمُوادِثُ ، وَعَاشِرُ الْكَثْيَرِينَ مِنْ أَبُورَ رَجَالُ عَصْرُهُ الْحَامَلُ بِالْعَظَّاءُ . و واقع أن العصر الذي عاش فيه مكيا ثللي كان عصراً مجيباً ، والمدينة التي

ئم فيها كانت مدينة مجيبة (١) ۽ فقد كانت الدويلة التي عاصمتها فلورنسا مو هم الدويلات الإيطالية وأغناها ، وأ آثرها تأثراً بالنهسة الأوربية التي عن بلاد إيطاليا ثم بلاد أوربا في ذلك العصر ، عن ثر استيلاء الاتراك في القسطنطينية ، وهروب العاساء المبز نطيين بما يحملونه من كتب ورنوها عن اليوانان إلى البلاد الإيطالية هذا ما يقوله المؤرخون عادة وإن كات عوامل النهضة الاوربية ، وبخاصة في إيضاليا ، أبعد مدى من هذا التاريخ ، وهي في فيورنسا أبعد مدى من هذا التاريخ ، وهي المحيبة ، ويتجول في أرجائها الشاعر دانتي قبل ذلك بقرنين ?

ولد مكيافالي في مدينة عاورنسا في عصر من أزهر عصورها ، هو عصر لورنزو دي مديتشي (٢) ، الدي كان أميرها وحاكمها فعلا ، وبالاسم فقط يعتبر المواطن الأول في خدمة تلك الجهورية ، وهو الدي شرائه ومساهمته جمع العاماء والأدباء والمصورين والنجاتين وجعل مدينته فخر المدن الإيطالية ومركز الترف والرخاء ، وحعل منها مثال الحصارة بخيرها وشرها . ولكن ما لشت هذه المدينة عد موته أن اتجبت وجهة أحرى .

فقد عاش فى زمن لورنزو برز فى الحبدة راهب سمه سافو نارولا (") ، رأى تلك الحياة العائمة التى يحياها الأثرناء فى فلورنسا ، وركى المذخ والمجورو تمليد العامة لهم ، فبد صوته يرنفع فى الكنائس داعياً الناس الى ببذ لدنيا والعمل للآخرة ، مذكراً بالمتواب مدراً بالعقاب ، وكان الماس يستمعون إلى عف ه فيكون . فلقد عرف هذا لراهب القصير القامة الحليق الوحه ، كيف بحد قلوبهم ويستولى على عقو لهم ، ولم ياسث الماس نن رأوا بعد قليل من لرمن هذا الراهب الصغير يستولى على عقو لهم ، ولم ياسث الماس نن يديه ويقودها إلى طريق الموساطير ، خير الآخرة لاخير الدنيا ، فإذا مدينة الترف تنبذ الترف ، وإذا مدينة الحضارة تعود إلى التقشف ، وإذا المدينة لطرد ثرياءها وعيون سرها ، ودقاد الحضارة تعود إلى التقشف ، وإذا المدينة لطرد ثرياءها وعيون سرها ، ودقاد المواعظ سافو نارولا واستحر حديثه، وإذا المبشر يعير حاكما بأمره فى أمور الدنيا بالمواعظ سافو نارولا واستحر حديثه، وإذا المبشر عدير حاكما بأمره فى أمور الدنيا بالمواعظ سافو نارولا واستحر حديثه، وإذا المبشر عدير حاكما بأمره فى أمور الدنيا بالمواعظ سافو نارولا واستحر حديثه، وإذا المبشر عدير حاكما بأمره فى أمور الدنيا بالمواعظ سافو نارولا واستحر حديثه، وإذا المبشر عدير حاكما بأمره فى أمور الدنيا بالدنيا ، تابيه اسكندر السادس بالنف تنها كنات المائم المائه المائم بالدنيا ، تابيه المائم بالمائه المائه بالمائه العربة بالمائه بالمائه بالمائه بالمائه بالمائه بالمائه بالمائه بالقونار بالمائه ب

<sup>(</sup>١) ولد نقولا مكياڤاي في ٣ مانو سنة ١٤٦٩ .

<sup>(</sup>۲) لورتزو دي مديتني ١٤٤٨ --١٤٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ولد ساڤونارولا سنة ٢٥٤٢ وأحرق سنة ٢٤٩٨.

صاحب السلطان الديني لأ كبر ويزداد بينهما الجفاء ، فيوقع عليه البابا وعلى مدينه عقوبة الحرمان الرهيمة ، فيقوى حصوم سافو نارولا ومناهصوه ، و مفض الشعب من حوله ، ويسير هو حثيثا إلى نهاية عنيفة ، شأن مئات غيره من رحماء تلك البلاد المتقلبة ، أرادوا الخير وعموا له ، فاتهت الحياة بهم إلى نهاية محزئة .

لم يمد آل مدينشي بعد نهاية ساڤو نارولا، بل أنشئت حكومة مجلس العشرة وهي تي شغل فيها الشاب مكياڤللي منصب سكرنير هذ المجلس.

خدم مكياقالي هذه المجهورية منذ تأليفها خير حدمة ، وعرف فصله في ليمات التي تحتاج إلى لباقة وكياسة ونظر بعيد ، وكان يرسل إلى البلاد لمحتمة ، فسافر إلى روما مرات عدة لتسوية خلاطات كانت قائمة بين الجمهورية وس الحكومة الدينية للمدينة الخالدة ، وطل مكيافالي في خدمة مجلس العشرة لل ن عاد آل مديتشي فتغلموا مرة خرى وطار دوا الجهورية ورجالها ، وحينئذ تقلب رجل الدشاط والحركة والدهاء والسياسة ، رجل فكر ورحل قيم ، فأخذ مكتب ملاحظاته وبدون خواطره في كتاب « الأمير ، أولاً ، وهو كتاب بعض فيه مايحب أن يكون عليه الأمير ، وما يجب أن يتصف به من صفات بعد أبكون ناجحاً محققا لمراميه وأغراضه ، وقبل أن ينفض يديه من هذا الكتاب ابتدا كتاب « تعليقات على الحوليات العشر الأولى لتيتو ليقيو (۱) » وفيه يصف الجمهورية ومزاياها .

أما كتاب لأمير فقد اشتهر في جميع أنحاء العمام ، وصار الأساس لعلم السياسة . وهو كتاب عجيب في آرائه و غراضه و تأثيره ؟ إذ لو استعرض أعمال محكم من عصر مكيافللي حتى الآن – ولا نقصد الأمراء بالذات ، بل نقصد الميئة الحاكمة المسئولة ، فالأمراء في العصور الحديثة لا يحكمون – لوجدنا أن الميئة الحاكمة المسئولة ، فالأمراء في العصور الحديثة لا يحكمون – لوجدنا أن الدول لم تخرج في توطيد سلطانها ومعاملاتها بوجه عام عما جاء في هذا الكتاب ؛ فهي لا تزال تسير على مبادئه ، تلك المباديء السياسية التي فصل فصلا الما بينها و بين الأخلاق ، فحلت لصاحبها السمعة الشنيعة .

الستعرض قليلا ما جاء فيه : إنه يبتدى الكلام عن نشرة الإمارات

<sup>(</sup>١) تبتو ليڤيو المؤرخ الروماني الشهير ( ٥٩ — ١٩ ق . م . )

هن وراثية ومحدثة مكتسبة ، ثم يصف كلا من النوعين ، ويأخذ في بيان طريقة اكتساب الإمارات سواء أكان اكتسابها بالسلاح م بالمصادفة الحسة، ويتكلم عن الذين اكتسبوا الإمارة بطرق الشر ، وكيف تقاس قوة الإماراب، وما هي الإمارات الدينية ، وأنواع الجيوش والمرتزقة منهم ،

ثم يأخذ في الكلام عن الأمراء وفن الحرب، وما يحمد الأمراء من أجله وما يذمون عليه، وعلى جود الأمير وشحه، وعلى قسوته وحلمه، وهلى الخير له أن يحافظ الأمراء على كلتهم ويتجنبوا الكراهية و لاحتقار، وقيمة الحصون للأمير، وكيفية الحصول على الشهرة. ثم يتكلم عن كاتمى أسرار الأمير وعن بجنب المرائين، ولحدا خسر أمراء إيطاليا بلاده، وضرورة تحليص بطاليا من المتوحشين.

وقد يرئى مكيافلى فى أسوأ حالاته ، على الإقل فى هذا العصر ، عدما يد ئل مثلا : هل الأفصل أن أيحب الامير أم أن أيحشى ? ثم يحيب : لمل من المرغوب فيه أن يحمع الإنسان بينهما . ولما كان من العسير جمعهما شى شخص واحد ، فمن الاسلم اللأمير أن يحشى بدلا من أن يحب ما دام مصفرا إلى النزول عن أحد الامرين . فالناس بوجه عام مسكرون الجميل متقادون خونة جبناء طاعون ، وهم معك ما دمت ناجعاً ، ويمذلون لك دمهم و موالهم وحياتهم ما لم تكن لك حاجه إليهم ، فاذا احتجت إليهم انقلوا عايك .

وفي رآيه أن كل إنسان يؤمل بأن من فضائل لامير أن يكون وفيه وأن يعيش مستقيما بعيداً عن الخداء ، ومع ذلك اشت تجاربنا أن لام، الذين أتوا أعمالا كبيرة لم يأبهوا كثيرا لاراقة الدماء ، وعرفوا كيف يحتالون على خداع الرجال ، وفي آخر الامر القلموا على أولئك لدين وثقوا بهم . ويجب أن تعلم أن هدلك طريقين للمضال: حدها القاون، ولآحر القوة . والاول خاص بالماس والآخر بالحيو ن . ولكن لم كانت الطريقة الأولى غير كافية في أكثر الاحيمان وجب الالتحاء إلى الإنسان والحيوان . . والكن لما الإنسان والحيوان . . والامير أي يعرف الامير كيف يحمع بين الإنسان والحيوان . . والامير أن يسلك الإنسان والحيوان . . والامير بذ يصطر لمساك الوحوش يجب أن يسلك مسلك الاسود والثعالب ، فالاسد لا يستطيع أن يحمى نفسه من الشراك، والثعلب لا يستطيع أن يحمى نفسه من الشراك، والثعلب لا يستطيع أن يحمى نفسه من الشراك،

أن يعرف حيداً كيف يخنى هذه الصفة ، وكيف يكون خداعاً ومرائيا . فنى الساس نساطة كبيرة ، وفيهم شهوة للوصول إلى رغباتهم ، ثن يحاول أن يخدع فلا بد أنه و حد مخدوعاً . . . ليس من الواجب أن يكون لامير حائراً لحميع المزايا، ولكن من الضروري جدا أن يظهر بمظهر لحائر لها .

في هده الأقوال وفي أمثالها وحدد الناس في مكيائللي سياسة شيطانية ، وأحدوا يلومونه ويرود أن ما جاء به مخالف القصائل ولواقع الأمور . ونو سار الأمراء على مدهبه لصوا ، ولكن مكيائللي وجد الكثيرين من المدافعين عنه وعن آرائه .

أما لدفاع عن آرائه فيقوم على قوال من الكتاب نفسه ، فهو ينطوى على آراء حكيمة وأحيانا نبيلة لا غنى عنها للأمير أو الحاكم ، مثل قوله : « لا ربد أن ترك جانب هام امن هدا الموضوع ، فهو خطر لا يمكن حميه الأمراء منه إلا في صعوبة إذا كانوا شديدي الحذر الفذي البصيرة هو حطر المرائين الدبن بمتلئ مهم بلاط الملوك ؛ لأن الناس يتساهبون في مورهم و يحدعون تطريقه ما ، فلا تسهل وقايتهم من هذا الوباء ، وإد طراوا ذلك تعرضوا لخطر الوقوع في الاحتقار . ولا سبيل لحاية أنفسهم من لمد هدير ألا بتفهيم الناس أن إخسارهم بالصدق لا يضايقهم ، ولكن إذا مركل واحد الأمير بالصدق في داك ما يقضى على الاحترام .

لا لذلك كان على الأمير أن يجد سبيلا ثالثًا، هو أن يصطفى العقلاء في دولته وسمح لهم وحدهم بحرية قول الصدق له، وذلك ويا يسأل عنه وحده لا في أمور أخرى . »

وى صفحات عدة من كتاب الأمير، وفى صفحات أكثر من كتابه لحمى «تعليقات على الحوليات العشر الأولى من تيتو ليقو » محد فى مكياڤالى سرة الحكيمة انجردة، ولكمها تدل أكثر من ذلك على روح لوطنيه، والأمل فى ن يجتمع شمل الدوبلات الإنطالية فتؤلف وحدة كبيرة إيطالية، نكون فى مركزها وحطرها مثل الدولة الرومانية فى أوج محدها هدا هو الحلم لدى كان بحد به ، ولا يرال يحلم به دائما أبناء إيطاليا المفكرون ، وهذا هو السن الذى أدى برحل مثل مكيافالى فى سلامه تفكيره أن يتحذ من طاغية

مثل شيزارى فورحيا ابن النابا سكندر السادس(۱) مثالاً للأمير الذي نعمل للنجاح في عراصه . دلك أن شيزارى تورجيا مع كل ما سحله له التاريخ من فظائع ،كان طامحا إلى أن يحمع إيطاليافي ظل سلطان واحد، وبعيد إليه، وحدتها وبمنع عنها سلطة الفراسيين والألمان لذين يسمهم الإبطاليون الوطنيون بالبرابرة ، وذلك بعد أن اقتطع له أبوه من ملاك الكنيسة ملكا .

عرف مكيافاي شيرارى بورحيا وخالطه حين رسله مجاس العشرة في بعثة سياسية ، وعرف مطامحه وآماله ، فرأى فيه قبل كل شيء الأمير الدى يحقق آمار نفسه وآمال كل مثقف في إيطاليا . ثم سارت الحوادث سيرها ومات البابا اسكمه السادس على قوته في وقت لم تكل منتظر فيه وفاته ، وحدد ف أن أفعد المرص شبرارى فلم يستطع أن يتحكم في انتجاب البابا الجديد ، فانتجب البابا بيوس الثالث الرقيق الحاشية ، ولكنه لم بعمر غير أشهر ثم مات ، وعي أثر وفاته التحب ما بوليوس الثاني العظيم العميف محب الفنون المكافح المقاتل ، عدو آل بورجه ، وكانت النهاية التي أدت نشير رى لى الفرار ثم يلى الاعتقال في إسبابيا ثم الهروب ثم الموت مقاتلا في بلاد بعيدة .

كل هذه الأمور يستحلص منها سكرتير مجلس العشرة العبر وهو تمقه في داره الصغيرة حيث يمقد إلى مددئ الأمور و صولها في السياسة العد ن مارس السياسة لاممارسة المصطر بل ممارسة لرجل الذي خلق لهذا العمل وهو ذ انقطعت الأسباب بينه وبين السياسة إلى غير رحعة وإلى غير أمل ، بن رب لم تنقطع عنه أسباب الأمل لذي يرى تحقيقه بعيداً ، يكتب في عبارته لهادئ المسحونة في حلاء كنحت النمائيل اليونائية في صفائها و باسها وتحديدها ، فيستخلص خلاصة الأشياء التي إن طبقتها في كل زمن تجد الأمراء أو قل دوى الأمر يسيرون علمها أرادوا ذلك أو لم يريدوا .

لك أن تصخب وتقول إن طبيعة البشرية خير من ذلك ، ولكن تمع قلبلا في مور هذا العالم الحديث الذي لا يعرف الأمراء وإنما يعرف الدول وفس مسلك هذه الدول بمعيار من المعايبر التي وضعها مكيا قللي : إن هنالك طرتين للنضال ، أحدها القانون والآخر القوة ، والأول خاص بالإنسان و لآحر

#### عود إلى ميكاقللي وأميره

الحيوان ، ولكن لما كانت الطريقة الأولى غير كافية في أكثر الأحيان وجب الالتجاء إلى الأخرى ؛ لذلك يجب أن يعرف الأمير كيف يحمع بين الإنسان والحيوان - عبارة مثيرة ، ولكن ليس يسير علبها أصحاب السلطان حتى اليوم ؟ والحيوان - عبارة مثيرة ، ولكن ليس يسير علبها أصحاب السلطان حتى اليوم ؟ قد يكون في كأس المكاتب شيء كبير من المرارة ، والوافع أنه لم يحلد إلى هدوء الضيعة في سهولة . وتستطيع أن تقرأ وصفه المديع لحيانه في رسالة كتبها في الإمن الذي كان يحرر فيه كتابه « الأمير » لتعلم من أمره كثيرا ؛ فقد كان يستيقط مع الفحر في كل يوم ، فيرتدى ثياب العلاجيز ويذهب إلى عمله في ضيعته وحساماته إلى المساء . فإذا كان الغروب قصد إلى المقهى حيث يجلس بين وحساماته إلى المساء . فإذا كان الغروب قصد إلى المقهى حيث يجلس بين الفيلاحين ليلعب الورق ويضحك ويصخب ويشاحن ، فإذا قضى هزيعا من الليل قصد إلى داره وخلع ثيابه الخشنة وارتدى ثيابا أنيقة هي التي كان يرتدما وين قوم بعمله ويقابل الأمراء والحكم ، وفي هذه الثياب يجلس إلى كتبه وأوراقه ومحبرته ليعاشر فوما مهذبين كما يقول .

كان سكرتير مجلس العشرة فى السوات الأخيرة من حياته يأمل العودة الناعماله الإدارية والسياسية. وقد لاح له هذا الأمل قريما ؛ إذ طرد آل مديت مي مرة خرى ، وفي هذه اللحظة عاجاته المدية وترك ترائه تلك الكتب وفي مقدمتها كتابه الخالد عني الأمير – التي هي جديرة بالدرس في كل وقت ، والتي تحتوى على حقائق تعتبر وستعتبر دائما أسس السياسة الحديثة .

ميس تحود

# طريق الهجرتين والعقد الالهي

هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول. نقد قال تعالى فى كتابه العريز: ، ومن يخرج من بيته مه جراً إلى الله ورسوله شم بدركه لموت فقد وقع حرد بلى به المنط الإمام ابن بقيم لجوزية المنوفي عام ٧٥١ ه في هذا المعنى كارا حما عنوانه م طريق الهجرتين وباب السعادين ، بين فيه أن للعمد في كل وأت هجرتين ، هجرة إلى الله بالطالب والمحمة والعبودية والتوكل و لإنبة والتمام والتفويض والخوف و لرحاء و لا فعال عليه ، و لافتقار في كل فس إله . وهجاه إلى وسوله في حركاته وسكناته الخاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة اشرنه . ولابن القيم كتب حرى كثيرة، غير أن هدا فصلها ؛ لانه إعسور رأيه فيم عب أن يكون عليه سعوك الإنسان في هذه الدنيا ، وفي صاة المحموق بالخالق ، من أنف والفني به ، وفي لخير و اشر وكيف يكون لخير من الله والشر ، نفسنا ، وفي القضاء والقدر ، وفي بفاة التعليل و لحكمة والاسباب ، وفي أنفسنا ، وفي القضاء والقدر ، وفي بفاة التعليل و لحكمة والاسباب ، وفي الإرادة الإنسانية والمحبة .

وهذه كلها مسائل دقيقة حطيرة شغات بال المسامين منذ فر الإسلام، وهي شاغلة لافكار المؤمنين بوحود الله من ضحاب الاديان، بل هي شاغلة لادهان الكفار و لمشركين مدام المجتمع الإنساني فيه الخير والشر والعدل والمار ولقد عاول الفلاسفة و لمشكلمون والصوفية حل هده المشكلات كل فرفة حسب منهجها ومذهبها، فاحتلموا في ذلك اختلافا كبيراً، وتخير إلى صحب هذه المذاهب أنهم ملكو، عبان البيان، واختصوا بالمنطق والبرهان، فسوا أنفسهم الخاصة وسائر أفراد المسلمين دها، وعوام، وأطلقوا على الجهور أهل السنة، والإسلام الصحيح لايعرف خاصة وعامة، و أرستقراطية فكرية واحتماعية.

وتصدًى من أهل السنة في كل عصر رجال يجادلون الفلاسفة والمنكامين

والصوقية ، ولكن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن التيم الجوريه ، ومثلهما في تاريخ الإسلام مثل سقراط وتاميذه والادون في تاريخ الفلسفه ، كلام الاينفصل عن صاحبه .

أول مسألة يحسن تقريرها في هذا الصدد علة احتياج العالم إلى الله. وقد بادر ابن القيم بعد خطبة الكتاب خنى مقالة العلاسفة والمنكلمين و إثبات دابل آخر غبر دليايهما ، فقال : ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب سمحانه غير القولين لمدين تذكرها علاسمة والمنكلمون ؛ فإن الفلاسفة فالوا : علة لحاحة الإمكان ، والمنكلمون قبوا : علة لحاجة الحدوث والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان ، وكلاها دليل لحجة والافتقار ، وفقر العالم إلى الله تعالى مر ذبي لا يعلل ، فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته .

ثم مضى بعد ذلك فلم يتعرض للفلاسفة والمتكامير أدين عيني بالرد عليهم في بعض كتبه الآخرى . ولكنه اهتم بالصوفية ؛ إذ أن مذهبهم يرمى إلى الوصول بل الاتصال بالله ، وهو أليق المذاهب بالهجرة إليه ، والمطلاحاتهم في ذلك تنم عليهم ، فهم يصفون المتصوف بالسالك والمسافر والسائر ، إلى آخر هذه المعوت المعيزة لارباب السلوك و صحاب الطرق .

والصوفية أصاف ، منهم المعتداون ومنهم المتطرفون ، ولهم رموز واصطلاحات لا فهمها إلا المريدون ، واقد رقى ابن الفيم للصوفي الذي بحمله التصوف إلى ولوج باب الحمول، فيقول: «سبحاني أو ما في الحبة إلا الله . ونحو هذا من الشطحات التي نهايته أن يغفر له ، وبعدر لسكره ، وعدم تمييزه في تلك الحال . » والحلاج هو المقصود من هذ القول: ما في الجبة إلا الله . يطعن ابن القيم التصوف في الصميم، وبيطل غايتهم كالقول بالحلول والاتحاد ولمناء ، ويسفه ضريقهم ، ويناقش أغتهم الماردين . أورد رأيهم في الفقر وهو بأب السعادة وبداية الطريق . قال أبو المظفر الفريسي : المقير هو الذي لايكون له يل لله حاجة . وعقب القشيري على هذا القول بأن صاحبه يشير إلى سقوط الماليات ، وانتفاء الاختيارات ، والرضا بما يحريه الحق سبحانه . واعترض ابن القيم عليهما فقال : « إنه كلام مستدرك خطأ ، فان حاحات العمد إلى الله بعدد القيم عليهما فقال : « إنه كلام مستدرك خطأ ، فان حاحات العمد إلى الله بعدد الأنفاس . . وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله فشطح قبيح . »

الواقع أن مرد الخلاف بين على السنة والصوفية في طريقة التفكير . المتصوفة يحكّم و الدوق ، ويدركون الاشياء بعين القاب لا بنور العقل . و على السنة يجعلون الشرع قبلتهم ، ويتمعون السكتاب والسنة ، وينفذون إلى الحقائق « بالعقل الصريح والعطرة السكاملة » . ولابن تيمية تتاب اسمه « موافقة العقل العمر المعقل الصحيح » رد فيه على مزاعم الطاعنين في على السنة . وقال ابن القيم : إن الحكيم الصوفية مجرد لذوق، وجعل حكم ذلك الذوق كليسًا عاما، فهدا وتحوه من مثارات الغلط ،

ونحى نو فق أهل لسنة في هذا الرأى الذي يجمع بين المقل والعقل ويوفق بينهما ، ويجعل المعول على العقل في تفسير النصوص والنظر إلى الأمور . والرجوع إلى العقل الصرخ هو أول لبنة في بناء مذهب ديكارت من لفلاسفة المحدثين ، وهو القائل: « العقل الصريح le bon sens هو أكثر الأشياء قسمة من الناس بالتساوى . »

أما الذوق وهو طريق الصوفية فهو منهج لايتفق مع طبيعة الحياة ، ولايفسر كل شيء ، ولا يتفق عليه جميع الناس ، ولا تقبله جميع العقول .

ولقد حكى أبو حامد الغزالي عن نفسه أنه طاف بجميع المذاهب فلم بجد بغيته أو شفت أغلبته ، فانتهى بلى النصوف لذى عدة فضل المذاهب وأليقها بالاتباع ، واستطارت شهرة الغزالي ، ولقب بحجة الإسلام ، و تبعه كبر من الناس ، فكان الاقتداء به علة في تأخر لمسامين ، كا سبق أن ذكرنا من قبل في مقالنا عن « قضية العلم بين الغزالي وابن رشد » . واعترض علينا الاستاذ العقاد في مجلة « الكتاب » مدافعاً عن الغزلي ، ولكنا حين ذكرنا أنه إحدى علل تأخر المسامين لم نكن نقصد إلى رأيه في اعلم فقط ، بل لانه اتخذ التصوف مذهباً ، فجعل الجهور أيقبل على التصوف ، ويتحذ الذوق لا العقل عماده ، وينصرف عن الدنيا ويزهد فيها .

قال ابن القيم يمترض على الصوفية : ليس الزهد أن تترك الدنيا من مدك وهي في قابك ، و إنما الرهد أن تتركها من قامك وهي في يدك. وهد كحال الخلد، الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل .

وقال الصوفية بالتوكل ورفضوا الاسباب، فأجابهم ابن القيم: فهذا كما مه ممتنع عقلا وحسمًا فهو محرمشرعاً ودينا ؛ فإن رفض الاسباب بالكلية السلاخ

من العقل والدين، وإن أريد به رفض الوقوف معها، والوثوق بها، فهذا حق، ولكن المقص لايكون في السبب ولا في القيام به، وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى. فنع الاسباب أن تكون أسباباً قدح في العقل والشرع. وإنستها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل. والقيام بها و تنزيلها منارطي، والنظر بلي مسببها، و تعلق القيام به حمي بين الأمر والتوحيد، وبين الشرع والقدر، وهو الكال، والله أعلى.

إذ كان الله هو الخالق المبدع ، وهو العليم القدير ، وهو الععال لما يريد، وماذا يعاقب الناس على فعالهم / وإن قدا الإنسان حرفاين إرادة لله / هذه هي المشكلة الكبرى : القضاء والقدر ، وحربة الإرادة . وكيف يمكن التوفيق بين القضاء والقدر ، وبين الأمر والوعد والوعيد ?

تحيزت بعض الفرق لاقدر وحاربت الشرع ، و تحيز بعضها الآخر إلى الشرع وكذب القدر . والطائفتان في نظر ابن القيم ضالتان .

وآمت قرقة ثالثة بالقضاء والقدر و قرت بالأمر والنهى، ولكنهم جعلوا مشيئة الله وقضاءه دليلا على رضاه به ومحمته له ؛ إذ لو كرهه وأبغصه لحال بينهم وبينه ، وقال بعضهم إن الله بحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها . وهذه كلها قوال مشهورة ؛ فالمعنزلة ينسبون الحرية للإنسان وبهذا يصح عندهم الوعد والوعيد ، والجبرية يثبتون القضاء والقدر ويعطلون حرية الفرد . وجاء الاشاعرة فقالوا سظرية الكسب الاشعرى التي أصبح يضرب بها المثل في الدقة والخفاء ، حتى ليقال أخفي من كسب الاشعرى ، وخلاصتها نافعال العباد مخلوقة لله مكسوبة لهم ، فجمعوا بين الإرادتين .

أهل السنة مختلفون عن هؤلاء جميعاً ، وهم غير الاشاعرة . فإن قلت إن ابن تيمية وتاميذه ابن القيم من الحنابلة ، فلا تنافى بين الحنابلة و هل السنة . ليس لإمام أحمد بن حنبل هو الذي ضرب حتى خلعت كتفه في محنة خلق القرآن ، ورفض الجواب وقال : القرآن كلام الله لا أقول مخلوقاً أو غير مخلوق . ورفض الجواب وقال : القرآن كلام الله لا أقول مخلوقاً أو غير مخلوق . ورفض الجواب وقال : القرآن كلام الله لا أقول مخلوقاً أو غير مخلوق . ورفض المخوب في القساء والقدر يتلخص في شيئين : أن هناك حكمة إلهية في كل ما خلقه الله و مر به ، وأن الخير من الله والشر من العباد .

الحكمة من صفات الله والحكيم من أسمائه الحسني. ومن حكمته أنه خاق

هذا العالم مركماً من تحمداد ، كالليل والنهار ، والبرد والحر ، والداء والدواء. وخلق الإنسان منه الطيب ومنه الخبيث .

فإِنْ قَيلٍ : لَمْ خَلَقَ اللهِ الْأَصِدِ دَ، وَهَالَ جِعْلَهَا كُلَّهَا سَبًّا وَأَحْدًا ؟

قال ابن القيم : وهن تمام الحكمة وكال انقدرة إلا بخلق لمتصادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها ، وإيصال مايديق كل منها .

وسأل ابن القيم مستاذه ابن تيمية : فقد كان من الممكن حلق هذه الأمور مجردة من المفاسد مشتملة على المصاحة لخالصة . قال ابن تيمية · حلق هـذه الطبيعة بدون لوارمها ممتنع ، ولو خاةت على غير هذا الوجه الكانت غير هذه ، ولكان عالماً آخر غير هذا .

أما حقيقة نفس الإنسان فإنه، جاهة طالمة فقيرة محتاحة ، فما حصل لها من كال وخير فمي الله ، وما حصل لها من مجز وفقر وحهل يوجب الظير والشر فهو منها ومن حقيقتها . فإن قيسل لم لاتكون النفس خيرة ، كان هذا بمنزلة أن يقال : هلا تجرد الغيث عما يحصل به من تغريق وتخريب وأذى ، وهلا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم ؟

كال القدرة بحلق الاضداد، وكال لحكمة تنزيلها ممارله، ، والعالم هو الذي يربط القدرة بالحكمة، ويعلم شمولهم لحميم ما خلقه لله ويجلقه.

الجديد في مذهب ابن القهم مذهب المحمة ، مها يفسر جميع المشكلات السهاقة ، فقد خلق الله العالم، و حب من خلقه عادته فقال ، ووما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، قال ابن القهم : فأحبر سمحانه أن الغاية المطاوبة من خلفه هي عبدته التي أصلها كال محمته ، وهو سمحانه ، كما أنه بحب أن يعبد ، يحد أن يحمد ، ويثني عليه ، ويذكر بأوصافه العلى و شمائه الحسني .

فالله سبحانه يحب نفسه أعظم محمة ، ويحب من يحبه ، وخلق حلقه لدلث ، وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك .

وَيَذَهِبِ ابن القيم إلى أَبِعد من هذا: فهذاك عقد إلهى بين الله وعباده عُنه الجُمة. وفي ذلك يقول: فالله سبحانه خلق عباده له ، ولهذا اشترى منهم نفسهم ، وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيره. وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له ، مصطفاة عنده ، مرضية لديه . فالساعة أنت ، والله لمشترى ، والثمر من الجمة .

ومحمة الله من أقوى الأسسب في الصبر عن مخالفته ومعطيته عان الحجب لل بحب مطيع . وكما قوى سلطان المحمية في القاب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى . وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف الحجبة وسلطانها .

وإذا أفترنت المحبة الإجلال والتعظيم أدت إلى الانقياد .

والمحبة أنواع: طبيعية مشتركة كمحبة ألجائع للطعام والظهآن للماء. ومحبة رحمة وإشفاق كمحمة الوالد نولده الطفل. ومحمة نس وإلف وهي محبة لمشتركين في صناعة أو علم و مرافقة أو تجارة. وهذه الأنواع كاها لا تستلرم التعظيم، ولا يتعارض وجودها في الإنسان مع محبة الله. ولهذا كان رسول الله يحب المله ، والعسل ، وكان يحب الماءه ، وكانت عائشة حبهن إليه ، وكان يحب المحابه ، وأحبهم إليه الصديق.

ا، المحسة التي لاتصلح يلانه فهي محمة العدودية المستبرمة الذل والخضوع و تعطيم . قل تعالى : « والذين آماوا أشله حباً لله » .

والمحمّه تقتصى إيثار المحبوب عن غيره . والإيثار توعان : إيثار معاوضة ومتحرة ، وإيثار حب وإرادة . والمحمّة فاصادفة في الإيثار الصادر عن الإرادة ، لا في إيثار المعاوضة وطاب الحظوظ .

ولا محبة نغير برادة ، فهى أساس العبودية الدى لاتقوم إلا عايه ، فلا عبودية لمن لا إرادة له .

أما التجرد عن الإرادة إطاعة لهوى المحبوب، فهو عند ابن التميم باطل كافيل:

## أريد وصاله ويريد هجري - فأترك ما أريد لما يريد

والتعقيق عنده أن المحبة هي موافقة المحبوب في إرادته ، بأن يبتي مراده من دمحبوبه . وهذا عند الصوفية نقص في المبودية ، وهو عند ابن القيم من كمال الإسلام .

و على هذا النحو يحل بن القهم مشكلة التوفيق بين الإرادة الإلهية والإرادة الإسانية ، لا بطريق الفلاسفة أو المعترلة أو الاشاعرة أو الصوفية ، بل بطريق المحبة .

أحمد فؤاد الاهوائى

# المرأة والخمر عند الأعشى

لو بحثنا في شعراء الجاهلية جميعهم، حتى الذين اشتهروا منهم بالعشق والحب، لَمْ تَجِلًا فَيْهِمْ مِنْ وَصَفَ لَمْ أَةُ مِثْلُما وَصَفَهَا الْأَعْشَى ، ولا ذَكْرِهَا وَتَحَدَّثُ عَنْهِ مثاما ذكرها وتحدث عنها الأعشى. ولو أنا درسنا شــعراء الحاهلية لم نحد ومهم من تحايل الوصول إلى المرأة والتقرب إلها كما محايل الأعشى عن صدة يدفعه بطبعه ، وعن محرك عيل به في فطرته . فهو بعتمد في ذبك عن زينته مثلا

ولقد أرجَّــل جمي بعشية الشرب قبل سنابك المرتاد ويشمأن في قل وفي أذواد

والبيض قد عدست وطال جراؤها 

أو يعتمد على رسله :

فبعثت جنيًا لنا يأتى برجع جوابها 

وأحياناً أخرى يعتمد على شعره ومجده أو مجد قومه :

عن العز والإحسان ين مصيرها فإن شئت أن تهدى لقومي فاسألي إذا رد عافي القدر من يستميرها ولا تصرميني واسالي ما خليقتي

وينتهز الأعشى لذلك الفرص ، ويختاس المناسبات في الليـــل والنهار ويا الرجال والحراس، وحين يغيب الأهل والأقارب:

قد بت رائدها وشاة محاذر حذرا يقل بعينه أغفالها فظللت أرعاها وظل يحوطها حتى دنوت إذا الظلام دنآلها

#### للرأة والخر عند الاعمى

قرميث غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها حفظ النهاد وبات عنها غافلا فلت الصاحب لذة وخلا لها

ويتهم الأعشى في سبيلها كل ناصح ورشيد:

ومستدبر بالذي عنمده على العاذلات وإرشادها

والاعشى طلب المرأة شابًّا ، وتحسر على فقدانها شيخًا .

رأت عُبْراً في الحي سنان أمها لداتي، وشبان الرجال لداتها فشايعها ما أبصرت تحت درعها على صومنا، واستعجلتها أباتها

وقال يعذر فتاة صدته في شيخوخته :

ثم يتمناها ويتمنى أن تحور إليه لمته فى آهة باكية:

فأنى تحوّل ذا لمسة وأنى لنفسك أمثا ُلها؟

بل يريد الاعشى أن يتكلف في طلبها أبلغ المشاق.

وكو ان دون لقائها ذا لِبدة كالرَّيْحُ نا به لاتيته بالسيف أمـــشي لا أهدولا أهابه

ولقد وصف الأعشى المرأة : وصف جمالها ووجهها وجسدها وثيابها ومواكبها ورحيلها ، ولم يترك فيها موضعاً يوصف إلا وصفه ، وصوره ورسمه في إجادة ودقة :

بيضاء جماء العظام لها ورع أثيث كالحبال وجل إذ هي تصطاد الرجال ولا يصطادها إذا رماها الأبل كأن طعم الزنجبيل وتفا حًا على أرسي الدبور تزل كأن طعم الزنجبيل وتفا

#### الم أن والحر عند الاعثى

ثم يصف نساء يسارقن النظر من وراء الكلل:

یمی ورقم دونها وکلکل م روق البغام شادن أكحل له المنكسين للعناق زجل

السارقات الطرف من ظعن ال فيهن مخروف النواصف مس رخص أحم المقلتين ضعيا

### أو يصف امرأة فيقول:

مينين يعجبني لعابه والنحر طيبسة ملابه والكف زينها خضابه

وإذا غزال أحور ال حسن مقلد كطليه غراء يبهــج زولهُ ا

### أو يصف نساء على الحدوج:

كلهــــا فوق بازل موقوف خاشعات يظهرن أكسية الخزُّ (ع) ويبطر ﴿ وَوَنَّهُ بِشُـفُوفَ غز والأرجوان لحمل القطيف

واستقلت على الجمال حدوج وحثتن الجال يسهكن بالب

إلى مثــل ذلك الجو لعجيب الذي أحاط الأعشى المرأة به ، ورآهـ بيــهـ ور دها أن توجد فيه ؛ وهو حو سجري جيل كجهال لمرة شسها ، وهو حو عبىق بالمسلك و لـكافور والزنجميل و نوع الفواكه ، وجو مفعم بالأره ر والورود والأقحوان والرنبق، وجو فيه رقص وغناء ورمر، وفيه عمر وقدر م وفيــه عهر ومحوز ؛ وهو الجو الذي نحاط 4 المرئة حين تقودها الدواه الي تلتى بها في أيدى مشل هذا الرجل و أضرابه . فالأعشى إذا قد يهر له المُرقّ وهاجت نفسه ، فهو بحسها بجميع حواسه رحساساً صادفا قويًّا ، ورحساساً شرهاً بهيجاً ، وإحساس المتفتح للحياة وألوانها بكل نافذة من نوافد نفسه . ولكما مع ذلك الوصف وتلك لعناية وذلك الاهمام، ألا نستطيع مطيفاً 'ن زول إن الاعشى حب المرة يوماً و احترمها، ولا ن قول إنه قد عشق المرأة عشق الود الخالص و تعلق بها تعلق العاطفة المشبوبة . فإذا ذل الأعشى به عشق فتمه بدأ يكذب . فهو لم يتصل بامرأة ما الصالا عاطفيت ولا تصالا نحسيُّ ٥ ولم تكن له وشيحة يمكن أن بطلق عامها آمدين المامن أسماء الحب العذري أو

الهوى البرى، . وتستطيع بيسر وبغير كد أن تتصور للأعشى أثر من علاقة واحدة ، وآكثر من موضوع واحد . فما أكثر اللائى تعدّرف إليهن الأعشى ومازجهن واختلط بهن فى وقت واحد !

لهذا لم نر في شعر الاعشى حوال العاطفة العشقة و طوارها و تجاريها ، ولم نعثر في شعره على اختلاجات القاب الخافق و لا وساوسه و لا آماله و مخاوفه . ولم نعثر في شعره على المعالفة المجردة لساميه ، و تلك المعانى المثالية أو الاحاسبس عنه المخلصة الطاهرة المحرومة ، و ذلك الهيام الذي ينزع فيه الكائن الحي بكل وجوده إلى المخلوقة التي تدكمله نزوع لوجد الملتهب و الحسين المستعر . . .

ولوان دون لقائبًا حدلا مزلقة هضابه للظرت أي مرتقبًا دوخير مسلكه عقابه

لددا . ألآن الوجد البرى، يدفعه أو الشوق لبريه يوحي يه ، أو لوحشة ننسية ترحيه و تحمله ، كلا . و بم لأن المحب في نظره دَ نِسْ ثيابه :

لاَنْ الحب (١) مكلف دُ لِسُ مُيانُه

ىل كان همه من المرأة أن يقول :

لها بشر ناصع كالاسين هضيم الحشا شختة المحتضن جمنتصف الليل من ماء شن

من كل بيضاء محكورة عراصة نوص إذا أدبرت يعب لها الساقيان المرا

و لاعثنى كان لذمك اعلب فى المرأة ألوانها الزاهية البراقة اللامعة ، وهو فى دلك مستهنر منهتك لايسالى ولا يختجل ، مسرف مهالع لايقنع ولا يروى ، حتى فى أيام شهيمه وفى عهد كهولته نراه يتطلع بهين متشهية إلى الماضى الماجن ، ويعود بذا كرته إلى أحداثه الدابرة .

والغريب أن رجلا كالأعشى — وهو على الحاحه هذا وراء المرأة — لانجد عد. ذلك الصعف والوهن، أو ذلك الشحاذل والمك الذلة التي تصحب في العادة من هذا الصنف من المزاج، أو الازم أشباه هذا الضرب من الطبع. والعل

ذلك كان راجعاً إلى نجاحه فيما ينغيه ، أو إلى أنه كان يجد العريسة والشريكة - رُصح هذ التعمير- من غير مشقه . وبذلك لم تكن به حاجة إلى اصطناع الذلة أو اصطناع الخنوع .

ولفد كما نود أن نصف بعض صلات لأعشى ، لولا أنما لا نجد المادة الكافية في تاريخه وسيرته ، وإدا نحن أردنا أن لمتمد في ذلك على شعره لاضطررا إلى أن نخترع له الحوادث ، وإلى أن نحمل عليه القصص والاخبار ؛ لأن الأعشى لا يزيد في شعره على الوصف الكثير ، فإن هو ذكر حادثة فإنما يذكرها ذكراً مقتضباً عاما لكى يخاص بذلك إلى لوصف ؛ فقد كان يحد فيه ، على ما يخيل إلينه ، لذة ومتعة لا يعدلها إلا لذنه ومتعته بنفس الجمال المادى الذي يصفه ويتوق إليه، ولانه مع ذلك كله لم تكن — في الغالب — للا عشى صلة طويلة بام أة معينة ، أو أن من طبعه ألا تدوم له علافة مع خليلة من حليلاته .

ولقد كان من المنظر والطبيعي لرجل عاشر المرأة وشاهدها في وضاعبا المختلفة و ختلط بها ومارجها — أن يعرف هدا الرجل شيئاً عن طبيعية المرأة وأن يخبر بعض أسرارها وخفاياها . ولكن الأعشى رجل عن العكس من ذلك . فأغلب الظن أنه مات ولم يفهم المرأة ، ولم يعرف أنهها ولا طبيعة مزاحها و نوثتها على الرغم من كل تجاربه وصلاته بها . والسر في ذلك بسيط به فالأعشى رحل غلبه مزاجه وامتلكته طبيعته حتى لم يدعا له العرصة التي ينظر فيها يل المرأة حرا من قيودها خالصاً من سرها ، وكانت لداته وشهواته تغمره وتغرنه فلا تتركه يخرج منها ليدرس و بمحص ، ولا ليلاحظ و يحصى ، وكانت نفسه المراقبة تحول بينه وبين ذلك أيضاً . فالأعشى رحل مقاه وخدن منتديات فاساذجة تحول بينه وبين ذلك أيضاً . فالأعشى رحل مقاه وخدن منتديات غرضه . وكل ما عرفه الأعشى عن المرأة أنها تهجر الشيوخ و تطاب الشبان ، و عنها تعشق المال وتلفظ الرحل لخالى . وهذه قضايا لا قيمة لها إذا قيست لى ما كان يمكناً أن يستخلصه من القصايا الآحرى ، ومن الاحكام التي غفل عنها أو غابت عنه أو لم يفطن إلها .

وخلاصة القول في غزل الاعشى أنه كان عاشق جمال ، يصفه و بمعه و عدحه و يحيا به ، ولكنه الجمال الحسى المادى . وكان هذا العاشق عاشقاً يخون حباناً ويغدر أحيانا أخرى ؛ لانه لا يرجو من وراء ذلك إلا إنساع نزعاته ، ولكمه

#### الرأه والحمر عند لاعتبى

كثيرا ماصور هذا الحمال في صور بارعة فائمة ، وأطهره في مظهر مغر جذاب ، وأطه بضروب لمساهج وبصوف الأفراح ، لأن الجمال الحسى كان في حياة لأعشى كل شيء ؛ فهو الدي شكل أحلاقه وطبع عادا به ووجه تصرفاته وأعماله ، ولان الحسي كان الهدف القراب الدي بهدف إليه النفس الحية الراخرة ، وينزع إليه الركائن الممتلىء بالحيوية المرهف نو حي الحس .

وأى شيء أحق هنا بالتحدث عنه بعد المرأة إلا الحر، والحر عند الاعشى خاصة . والحق أن لمرأة واحمر كالشيء وطه . ومن الدى يصف الحر غير لاعشى أذلك الذي شربها في أباريق الفضة وكثوسها، بل قال في أباريق الذهب:

إذا انكب أزهر بين السقاة ترامو به غرباً أو نضارا

قال أبو عبيدة : الأرهر هو الابريق الأبيض، والغرب هو الفضة ، والنضار هو الدهب.

وشربها فقيراً كما شربها غيبًا:

عَىٰ كُلُّ حُوالُ الفتي قد شرنها عَنيتًا وصعلوكا وما إنْ أَقَاتِهَا

وشرب الأعشى الحر في الصباح ، ولم يتركها في المساء :

ص باکرتها فادتجت ابتکاراً ق إما نقسالا وإما اغستاراً تکوب الرباب له فاستزارا وذات نواف كلوث الفصو غدوت عليها قبيل الشرو فلم يسطق الديك حتى مالأ

ويشربها الاعشى حتى يهذى ويخلط بين المدركات :

شربت الراح بالقلتين حتى حسبت دجاجة مرت حارا

لانه مسرف مبالغ:

وثمان عشرة واثنتين وأربعا تدع الفتى ماكما يميل مصرعا ولقد شربت ثمانيا وتمانيا من قهوة باتت بفارس صفوة

#### المرأة والخرعند الاعشى

بل لقد أهلك الأعشى ماله في هوى الحرر .

مالي وكنت بهن قداماً مولعا بالزعفران ولا أزال مروعا

إن الإحامرة الثلاثة أهاكت الحمر واللحم السمين مع الطلي

والأعشى المتجه في سبيل احمر ابسلد ل واحترق الصحاري وزار لأدبرة :

ك حتى تناخى بأبوابها وقيساً هم خير أربابها تروق الميون لإذهابها

وكعبة تجران حتم عليا نزور يزيد وعبد المسيح لهم مشربات لها يهجة

و لواقع أن محلس الحمر عند الأعشى كان محلساً حافلا غمينًا رحراً : غـيّــا بالحُر و المالَ ، غنياً بالندماء والفكاهات ؛ فكان يشربها :

في شباب كمصابيح الدحى الله النعمة فيهم واغاح عودوا في الحي تعمرار اللَّفْ يَجُمُّ

لايشـحون على لمال وما

كذلك كان هذا المحلس غنياً بالموسيقا والمأكولات وبالأزهار والرباحن و المسك والكافور، وكان يحتسيها بين مناطر الطبيعة الفياء وبين ربوعها الفيحاء. وكان مجلسه آخر الأمر أو أوله عامراً بأهم شيء أو بالسبب الأول الذي كات تقام هذه الجالس من أجله ، وهي القيان والراقصات والمغنيات أو المرأة :

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منهابها وشاهدنا الورد والياسمين بن والمسمعات بقصابها ومزمرنا معمل دائم فأى الثلاثة أزرى بها?

وقال:

كأنما البرق في حافاته الشمن ا ولا اللذاذة من كأس ولا كس شيموا . وكيف يشبم الشارب الممل؟ وبالخمية منه عارض هطال

ما من رأى عارضا قد بت أرمقه لم يالهني اللهو عنه حين أرقبـــه فقلت للسَّشر ب في در على وقد علوا برقا يضيء على أجزاع مستقدا

## المرأة و أر عبد لايرمي

ولكن الأعشى عندما بسف غر يسفها وصفاً ظاهريا، يصف وجودها الحارحي و لوامها و قوسها ، ويصف مجاسما والحاضرين فيسه ، ويعين وقات شربها وكمية هذا الشراب دون أن يرمد على ذلك وصف أثرها في المفس ، ذلك الأثر المعنوى المجرد ، ودون أن يدكر أحوال الحار ومعانى السكر والغيبوية أو أحاسيس الذهول و النشوة ، وصلة داك كله بالحياة والوجود والموت .

و تحسن بنا أن نذكر وصفاً كاملا لج لمس من مجالس الحر عندالاعشى ، لنتبين حقيقة ما يقول:

ضعفت وردم نور الدكت. وسيما السق دا قبل كوك فرف الابرق منها والقدح جاماه كر فيها منها ما تزح حبشيًا نام عمداً ما مزح وغدا عندى عليها واصطبح وغدا عندى عليها واصطبح يصل العوت يذى زير أنح مثل ما مدت تصاحات الربح وخذول الرجل من غير كسح عامات من هوال لم تُتلح ما يوارين بطون المكتشح ما يوارين بطون المكتشح

وشعول تحسب العدين إذا مش دكي المسك زاك ريحها دب خور ما تماني به مهساده وإذا مكوكه صاده فقرامت بزجاج معمل تحسب الزق لديرسا مسندا واقد أغدو على ندمانها فيسل له وشي الكف عن ذي عقب وثني الكف عن ذي عقب مين مغلوب كريم خده وشغاميم جسام أبسدان حلل وشغاميم جسام أبسدان

و عيراً لم يكن شرب الحرفي الجاهلية عيباً في ذاته ، إنما كان العيب في الإدمان والإسراف. و القد أسرف الاعشى حتى عاق سائر الناس. و المحسب نحن ذما شحمه على ذلك وحفزه إليه إنما هو جريه وراء لمرأة ، وطلبه لها في أي صورة تكون وفي أي مكان توجد ، وحرصه على أن بحيطها بانواع اللذات وشكول المتع ، مع إسراف الحس ومبالغة لرغبة الكامنة في طبعه ومزاجه .

# تصدع مبدأ سيادة الدولة

يكاد يجمع الفقه الحديث المقانون الدولى عام عنى أن السبب لجوهرى لا خفاق نفام لسلامة المشتركة في عصبة الام هو أن تلك لعصمة كات دولة بين الدول ولم تكن دولة فوق الدول ، وكان ميذقها يتعلب في إصدار قرارات المجلس والجمعية (مادة ٥ فقرة أولى) إجماع آراء الاعصاء الحاضر بن فيا عدا حالات قديلة تتماق بالإجراءات وغيرها وردت في لميثاق على سبيل لحصر (المدة ٥ فقرة ٢ والمادة ١٥ ققرة ٤ وفقرة ١٠) .

ولقد لقيت قاعدة الإجماع هذه نقد شديدا ؛ لأما فسرت عما وعملا رئه من حق أية دولة أن تمتمع عن لمساهمة في تمفيد لقر ر الذي أتخذ متى ما رأت مصاحتها في ذلك . وكان لمص عى هذه القاعدة في الميثاق أمارة صارخة من أمارات تمسك الدول الاعضاء بمبدأ سيادة الدولة .

لسيادة الدولة وجهتان : وحهة دخلية ، ووجهة حارجية : أما الوجهة الداخلية فلازمة لا غنى عنها ؛ إذ ليس من عارى فى أن الحياة البشرية لا بدلها من حكومة تشرف عليها وتدبر شئونها ، وهى على كل حال ليست محل بحثنا اليوم . أما الوحهة الخارجية — وهى التي يدور عليها هذا المقال — فقد ظلت إلى اليوم عقبة كؤودا في سبيل إقامة سلطة دولية فوق الدول ترميم للعالم السياسة العامة وتحول بذلك دون تصادم المصالح لقومية ، على نحو ما رأينا تصادمها منذ إنشاء عصبة الأمم إلى أن اندلع لهيب الحرب العالمية الثانية .

ولهذا رأينا لفقه الدولى يعنن النمورة على الأوضاع القدعة ،وينادى بمبادئ جديدة قوامها الحد مر مبدأ سيادة الدولة وإخضاعها خارجيا لمقتصبات المجتمع العالمي . ويعلقون على ثورتهم السامية تلك ، أمل إنقاذ الإنسانية جماء من هذه الحروب المتكررة ، ومن هاته الأزمات الاقتصادية الدورية .

وكان ول ما نادي به فقهاء القانون الدولي العام — من سنوات سابقة على نشوب الحرب الحالية - ضرورة إلغاء قاعدة « الإجماع » من عهد عصبة الأمم وما ينفرع عن ذلك الإلغاء من نقييد الأقلية برأى الأغلبية، ومن فرض قاعدة إحبارية التحكيم بدل القاعدة الاختيارية الأولى ، تكفل الالتجاء إلها، وتنفيذ ما يصدر من قرارات مبنية علما قوات دولية مندمجة ، إن تعذر إنساؤها فورا ، فلا أقل من أن تجمع الدول كلمتها عليها حتى بهضم العالم ذلك المثل الأعلى ويسيغه. وإن هذا الاتجاه الجديد لهو في واقع الأمر صدى للحوادث التي تعاقبت من يوم أن انسحبت بُلماميا من مؤتمر نزع السلاح سنة ١٩٣٧ لي يوم أن نشبت حرب سنة ١٩٢٩ - ١٩٤٥. ذلك أن تاريخ العالم في هذه المترة ينبئنا بأن الصراع الوحشى الدى شهدماه عيرا من دول تقول إنها متمدنة ، لم يقم إلا بسبب تملك الشعوب عبد. سيادة الدولة ، ولعدم اكتراث تلك الشعوب عا وقع من الهاك متكرر للهود و لمواثيق مادامت مصالحها المباشرة لم تكن قدمست بعد. لقد طب أن الأمر لا يعنها إذا انسحبت ألمانيا من مؤتمر نزع السلاح سنة ١٩٣٢ ، ثم من عصبة الأم سنة ١٩٣٣ ، ولا يعنيها إدا هاجمت اليابان مشوريا معندية عي زميلتها الصين عضو عصبة الامم سنة ١٩٣٣، ولا يعنيها إذ أحتلت إيطاليا الحبشة زميلتها في العصبة سنة ١٩٣٥، ولا يعنها إذا احتل هنر منطقة الرين المجردة ناقصا اتفاقيات لوكارنو سنة ١٩٣٦، ولا يعنبها إذا اصطرعت الشيوعية والعاشية على أرض أسبانيا سنة ١٩٣٦ - ١٩٣٨، ولا يعنها إذا ضمت ألمانيا النمسا سنة ١٩٣٨ ، ثم يوهيميا ومورافيا وميمل سنة ١٩٣٩ ، وإد احتلت يطالب ألبانيا سنة ١٩٣٩. حتى إذا احتل هتلر دانتزج وغزا بوليدة واقترب الخطر بذلك من انجلترا وفرنسا، وأوشكت المصالح المباشرة 'ن تمس، ستيقظات الشعوب من سباتها قبل فوات الفرصة في سبتمبر سنة ١٩٣٨. فلأعجب أن نرى مبدأ سيادة الدولة يتقوض إزاء ما رأيناه من اشتداد النيافر بينه وبين حقائق الحياة البشرية. ولا عجب أن نرى الفقه الدولى العام يقول إنه لانجاح لاية مؤسسة جديدة للسلام، سواء اتخذت صورة مجرد اتحاد أور بي أوعالمي أو قارى ، أو صورة تشكيلات إقليمية تربطها عصبة أم جديدة ، إلا أن نقتنع الحكومات ومن ورائها الشعوب بأن الدولة خاضعة بطبيعة الاشياء لجتمع أوسع .

والآنجاه الفقهى النورى اللاهت للنظر هو تعديل مركر الهرد في القانون الدولى العام . كان لفقه السائد قبل الحرب العلمية الثانية ، أن الهرد ليس من أشخاص القانون الدولى العام . ولهدا رأينا القانون المذكور لا ينتفت إلى الأفراد النفاط مداشرا ، ولا يعيى بحقوقهم عماية مباشرة . وكان إذا حل بفرد ضرو من عدم تنفيذ دولة الالتزام لدولى ، يلجأ ذاك أغرد إلى دولته ليمال عن طريقها الترضية والإنصاف . وكانت المظربة السائدة إذ ذاك أن الحق الذي أهدر ليس حق المرد والكنه حق لدولة ، حقها في أن يلقي أفرادها المعاملة الحسني من الدول الاخرى .

ولم يكن إذن الفرد، فما عدا حالات نادرة قليلة الأهمية ، حق الالتجاء مباشرة إلى المحاكم الدولية ، وإعاكان دك من حق دولته . وكان عديها أن تتمسك بأن الحق لمعروض هو حقها لممتد إليه ولاية لمك المحاكم ، ولسالما بعقدت الإجراءات وتراخى إحقاق العدالة .

ولهذ أشاروا بالتوسع فما كان الفرد - من قبل - من حق المثول مباشرة أمام المحاكم الدولية: كان لهذلك أيم أسأت «المحاكم لمختلطه لتحكيمية» سمة ١٩٧٩ لتنظر في مطالب الأفراد والهيئات الناشئة عن حوادث الحرب في سنة ١٩١٤ / ١٩١٨ وكان له أن يمثل أمام « اللجنة الدولية المشتركة » بين الولايات المتحدة وكندا، وأمام غيرها من الهيئات التحكيمية الدولية المحدودة.

ولقد اعترض بعضهم على لمد أبأنه بخشى منه أن ترهق لمحاكم الدولية بنزاعات الفهة أوكيدية . ولكنه اعتراض مردود ؛ لأنه يصدق على المحاكم الإقليمية، ومع ذلك فهو لم يمنع من إنشائها .

و حسنب من بخسر دعو ه تحشله بمصاريفها وبالتعويض إذا اقتضى الامر؛ ليحسب حساب عمله قبل الإقدام عليه . كما أنه من الممكن أن توكل تصفية النزاعات إلى دولة الفرد المتقاضى أولا ؛ فنقدم منها إلى المحكمة الدولية ما تراه جديرا بالتقديم ، على أن يكون هذا الإجراء موقوتا ولفترة انتقال بزول بانتهائها .

ومبدأ سيادة الدولة يقوم على التعصب الوطنى الذى يدفع بالمرء إلى تقديم المصالح الم شرة لدولته على المصالح غير المبشرة — البعيدة والمحققة مع

ذَكُ ﴿ لَهُ حِمْمُ الدُولُ ، وَالذِي يَغُرَسُ فِي نَفْسُهُ لَإِحْسَاسُ بِأَنْ دُولَتُهُ هِيُ الْحُدَكُمُ ، وَالْخُصُمُ ، فَيَا لِشَجِرَ بِينَهَا وَبِينَ دُولَةً أَخْرَى مِنْ خَلَافَ .

ولهذا يشير المدخرون من فقهاء القانون الدولى العام بإجراء تغيير جوهرى في عاطفة الولاء ، ويرون ضرورة نقلها من الدولة الوطنية إلى الدولة العالمية . و سبيل عنده ، إلى ذاك الهدف المشالى ، أن تحدف من كتب طلبة الدوس المواد التي توحى الولاء الوطن وحده ، وأن ينفغوا بدلها مزايا الجتمع الاوسع ، ومما يساعد على تجلية هذه الفكرة الاذهانهم وتقريبها إلى فلوبهم أن من عليهم مبادئ عامة في الاقتصاد السياسي تثنت لهم استحالة نظرية الاكتفاء لد في ، إلى فصورها عرب أن تحقق لشعوب العالم غنيها وفقيرها الرفاهية المدودة .

ولا محسبن تلك الثورة الشاملة التي أعلنها الفقه الحديث على مبدأ سيادة لمربة ثورة مخدوعة خداعة ، فإنك إذ تنبع نشوء الدولة وظهور العاطفة و ية ناس أن التصدع الحالى الذي نشهده في ذلك المبدأ إن هو إلا طور من أن التصدع ألم يفقدوا بعد كل ثقتهم في المدين أم يفقدوا بعد كل ثقتهم في المدينة الإنسانية .

تكونت الدولة من الدماج — اختيارى أو إجبارى ؛ فذلك لا يهم — للا تسر والمشائر ، ونبتت فكرة الحسكومة من إحساس عام بضرورة قيام سلطة مركزية لشرف وتنظم وتنتقص من حرية الفرد والقبيلة في التصرف تصرفا قد يضر الآخرين .

و غريماً على هذه الحقيقة التاريخية قالوا إن تعلق الفرد بوطنه هو عاطفة كنسابية صناعية . فالوطن الذي يحبه المرء نطبعه هو وطنه الصغير ، قرية كانت و مدينة أو بقعة صغيرة من الأرض ، يعرفها بتفاصيلها وتراطه بها ذكريات ضعيمة عزيزة ، هناك ولد غالبا ، وهماك يقضى عادة فترة حياته .

م وطن السكدير فإقليم متسع - كثيرا ولم يكن داعًا - ما تختلف بقاعه وسرع هله بعضها عن بعض ولست أعرف وصفا لعاطفة المرء أصدق من وصف فولتير، قال: «كلما انسع هذا الوطن تناقص حبك له وإن الحب الموزع بعمف وإذ أنه من المحال أن تحب من قلبك أسرة كبيرة العدد لا تكاد تعرفها .» وربك لتزداد يقينا من صواب هذا النظر إذا ما تقصيت النظريات المختلفة

التي اعتنقها مختلف الباحثين في تصرف عناصر الوضية وأصل تكوينها ، مما لا يتسع المقام هنا لعرضه (۱) .

ويزيدك يقينًا على يقين أن تعود بذاكرتك إلى ماكان بفعله الجنود المرترفه من محاربة دولهم وقتل إخوتهم « في الوطن » ، و إلى ماكان يقع من دحول الموظفين المدنيين خدمة الحكام الاجاب ، وماكانوا يبذلونه لهم من لولا، والامانة مما لا يتصور بذله إلا لما تعارف الماس – أحيرا و على لخصوص من بعد الثورة الفرنسية – على تسميته بالوطن .

ولم تقف تُورة الفقه عند المسميات ل تمدتها إلى الاسماء. فلم بعد نقر ُ عن قانون ما بين الدول ، بل أصبحنا نقرأ عن قانون ما فوق الدول ،

وإن هذا النقد المربر لمدة سيادة الدولة إن هو في واقع الأمر إلا صدى البحوث متشعبة مترامية الأطرف. فلقد أبت رجال الاقتصاد فساد المعربة القائلة بالاستقلال الوطني في المسائل لصناعية والمجارية والمالية ، وأوضح وحال الاجتماع أن رفاهية شعب من الشعوب تتأثر نفقر شعب آخر، وأن حبل سلام يضطرب بسبب ذاك ، وأن طروف العال وحالتهم الصحية والمعنوية تتأثر بعواس دولية لا تعترف بالحدود السياسية ، وسند رجال التشريع اليوم نظرية الدولي العام المبنية على سيادة الدولة إلى نظرية إخصاع التشريع التومي والكطمه القانونية الوطنية لقانون الام ،

ولقد كان المأه ول أن تسير السياسة الدولية وفق ذلك الفقه الدولى الحسين، مدفوعة على الأقل لعبرة الماضى، وما ذاقته الدول من نتائم التعصب الدول. فإذا بميثاق الآم المتحدة لا يعدل عن « قاعدة الإجماع » القديمة إلا عدولا وهميا، دفع ببعضهم إلى الاعتقاد بأنه عتاز في هذا عن ميشق عصبة الامر.

والواقع ، مع شيء من إمعان النطر ، غير ذلك . فلقد نصت حقا المادة ٢٥من ميثاق الآم المتحدة على أنه ه يتعهد أعصاء الآم المتحدة بقبول قرارات محاس الآمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق» . وهي بذلك لمص تمتاز — حقا— عراميثق

World Order in Historical Perspecture, by Hans Kohn, Harvard University Press, 1944.

المصبة حيث كان لكراعضو أن يقرر أن يشترك أو لايشترك في تطبيق الجزاءات يتررها عصبة الأمم في حالة معيمة على دولة قامت بعمل من أعمال العدوان ولكنها كما قلما مزية وهمة على المادة ٢ فقرة ٣ من ميثاق الأمم المتحدة حتمت توافر أغلبية سبعة أصوات من أعضاء مجاس الأمن الاحد عشر فيما لا بندل بالمسائل الإحرائية، وحتمت إجماع الاعضاء الدائمين وهم روسيا والصين ومرئسا وبريطانيا و مريكا ، أي الحسة الكبار ، على ما يقولون عن أنفسهم و توله عنهم الناس ، لا ندرى .

وبذلك عدنا إلى قاعدة الإجماع القديمة ؛ لأن كل السلطات الفعالة تركزت في مجلس الامن ، دون بقية فروع هيئة الام المتحدة ، ولانه أصبح في وسع الحسة الكبار أن يفرضوا إجماعهم على العالم ، وفي وسع واحد منهم أن يشل فرارا اتفق عليه الاربعة "لباقون .

ويحق الما بعد هذا أن المائل : فيم إذن كل تلك الدماء الغزيرة التي نزفها شد العالم وزهرة سكانه / أو لم يكفل ميثاق الاطلاعلى ـ أغسطس سنة ١٩٤١ لدول لعالم جمع حقوقا متكافئة في الحصول على المواد الخام ، وفي التحرر من عور / أو لم يكن مفهو ما من نصوصه وروحه أنه قضاء على مبدأ سيادة الدولة ، حث لم نتصور دولة نتمسك بحريتها المطلقة في العمل غير مكترثة بما قد ينال دية حرى من ضرر، وتطالب مع ذلك تلك الدولة لثانية بأن تفتح لها أسواقها وم، ردها وطرق المواصلات فيها ؟

إن رابط رفاهية العالم وسلامة شعوبه بتخل الدول عن سيادتها الخارجية هوه و بدلك لا يمكن أن يلق اعتراضا من منصف. و حد كانت الوطنية - لباب مبدأ سيادة الدولة - شعوراً جميلا حقاء وكان حبر عالم أن يبدأ دلدولة ، فمن الخطورة أن يقف عند حدودها ، فيذكي الائرة ويولد التنافس الحقود بين الشعوب .

ونو على مؤغر الصلح المقبل على تدارك ذاك العيب المسيم في ميثاق الأم المنعدة ، لامدى إلى قصية السلام بدأ لن ينساها له الآباء والأمهات .

## في الصيف

استقبلت الصباح لشيطة غالة في النشاط ، مبتهجة شد لابتهاج ، تنتقل بين أرجاء المنزل في حركة حفيفة سريعة ، يرتفع صوتها من حين إلى حين لحن عذية مرحة .

فظرت إلى لمرآة و طالت النظر ، فابتسمت ، وترفقت بداها الدقيقتان أعمله من شعرها الاسود ، ترفعه تارة إلى على ، وطوراً إلى أسفل ، ثم تنظر إلىطينها وتطيل النظر ، وتدفع بر سها الصغير إلى لور ، ، فنتهدل خصلات من شعرها على جبينها ، فترتفع بدها تد عبه يمنة ويسرة ، ترفعه إلى أعبى و انخفضه إلى أسفل و خيراً تركته لهواء بداعبه كيف يشاء ، ثم عمدت إلى أحمل أثوابها فارتده ، ودارت على عقبيها أمام المرآة ، فا فرجت شفناها عن ابتسامة عذبة فيها رسا واطمئنان ، وفيها رقة وجاذبية .

لا سيرانى الآن على أحسن حال و وعاه . . . ما عمق نظر ته . . . . صلرت جسمها اضطراباً يسيراً عند ما ألم بها هذا الخاطر . . . إنها تتعجب لشعورها تعو هذا الشاب الذي تنى منذ أيام قايدلة ، يست حر الطابق العلوى من منرفيه فا تقبلته على حسن ما يستقبل به القوم الدين يفدون إلى الإسكندرية في هده الفترة من الصيف ، لكنها لم تكد نراه حتى اضطراب لنظاراته المفاذة عمق الاضطرابا . فظر إليها وطال العظر ، وصافها ، فضغط على يدها في رفق ورقة زادتها اضطرابا .

ظو ً عجاب ، ولا مدى المراف وهو لا ينطق إلا بالإعجاب ، ولا مدى إلا الثناء . وسرعان ما وصل إلى تفاق مع أمها . . . فقد أفهمها الدابل الدى صحب الشاب إلى المنزل ، أن الأسرة القادمة من القاهرة ، كريمة صياة ، ذت مركز مرموق . ولم ينس أن يضيف أن هذا الشاب غير متزوج و . . . وسرت كلانه في نفسها وسرى السحر ، فأتحت عقد الإيجار في لحظات بسيرة . . .

وقفت آمال فى شرفة المنزل ترقب فى فلق ، تلك السيارات التى تمر مسرعة لانلوى على شى ، فينمض قلبها ، ويشتد ، بشتد حتى يعلو أصوابها و يكد، فتتبعها بنظرات تملؤها الحسرة حيناً ، والأمل أحياناً ، والأسف غالب الأحيان .

انتظرت فأطالت الانتظار ، فهمت بالانصراف ، ولم تكد تخطو خطوات يبيرة ، حتى وقفت بغتة ؛ فقد وصلت الأسرة . . . قفر نصرها إلى باب السيارة يبترق النظر إليه ، ولكنها لم تقو على الانتظار فأسرعت لتكون في شرف الاستقمال . ألقت نظرة فلقة حائرة ، بين ابر هيم بك وزوجته الفاضلة وبين ابيه واسته . . . على . . . فن على . . . ؛ ولكنها أحقت اضطرابها واستقملهم بما يبيق ثن يستقبل به ضيوف كرام ، متمنية لهم أجمل الاماني و أسعد الآيام . . . . .

حمد الله كثيراً ما وسعه الحمد والشكر . إنها المنابة الإلهية قد أعطته فرات له العطاء ، فقد نال حازنه السنوية بعد طول التميع و لإياء . التمتع من الرؤساء ، والإباء من كل من عت إليهم بصلة . .

خد مكانه في القطار السراع يطوى به الأرض طبّا صوب الإسكندرية ، لله الحب والخال . . . ، وكانت تصعد زورة حارة مع كل نسمة من أنفاسه يحفق ها قلبه ، فيعتدل في جلسته ، ويلتفت يسرة إلى هذا لرجل الجالس أمامه يطمئل لعدم مراقبته إياه . . . ، اسرع بمصره إلى تلك الفتاة الجالسة جواره يرقب ابتسامة حائرة مين شفتها فيزداد اضطرابه ، فينصرف عنها إلى نفدة القطار ابسرتى عن نفسه بتلك المناظر التي تمر سريعاً أمام عينيه ، فننطلق روحه في أبسرتى عن نفسه بتلك المناظر التي تمر سريعاً أمام عينيه ، فننطلق روحه في منقبه حائرة بين القاهرة ، سريعة العدو نحو الإسكندرية . إنه ماض حزين ، مستقبل باسم ، يالها من بسمة عمل الماضي بالحاضر! ياله من ماض وشك فيه أن يسبح رب أسرة دعاء والركانها الإخلاص!

أحب فتاة بادلته "حبًّا بحب، وإخلاصاً بإخلاص، فبنيا معافى ومضات من هذا الفيض الرائق عشالاً مايى. وما إن اكتمل بنؤه و تحددت ركانه حتى هت رخ عاصف طاحت به . نظر الشاب في حسرة و أم لى الهيار آماله . . . فتاته أسبحت تسام منه وتسخر من أفكاره ، وقد كانت تتلهف إلى سماع نبرة من صوته العذب الرنين في أذنها . أعجبت بطبيب شاب عادها أثماء مرضها ، خدعها

منصبه و اله فهامت به ، فأطاحت بخطيبها بل بمستقبلها ، فلم تاحق حتى بهذا الذي مر في طريقه لا يلوي على شيء . . .

الحدرت دمعة على خد الشاب وانفرجت شفياه عن اسمة إن جاز الحزن والسرور أن يجتمعا في لحظة . . . حزن لهذا الحب الضائع و سر لطائف جميل ألم به . . . وإنه لطائف رقيق جميل يبعث على السرور حقاً . . . يصل الماضى بالحاضر . . . يبعث هذا الحب الضائع في أمل مقيم . . . إنها فتاة لا سكندرية التي حفق لها قلبه عند رؤيتها في اللحظة الأولى . . . فاصبح يقيمناً لدبه هذا المثل السائر « يخلق الله من الشبه أربعين » . لكن كفاه اثنان ، . . صفحة قد طواها ، وأخرى أقبل عليها في لهفة وأمل . . .

مالت الشمس للغروب، وانحنت فى رفق وحنان على صفحة المحر الرائقة كالحسناء تقبيّل عز مخلوق لديها قبلة هى الحب الخالص الذى يبلع حد الهوس والجنون . . . والذى هو أيضاً آية فى صفائه ونقاوته . احمر وحهها خجلا فزادته الحمرة رقة وجاذبية وجمالا . . . شعرت أن شخصاً يراقبها ويُسكر لنلك المراقبة . . . فأنهت الوداع وأسرعت فى الاختفاء وفى قلبها حفقة مل فى لذه قريب . . . تاركة وراءها آثراً قد نحت فى قلب محمود روعة هدا الجمل الدى صوره الخالق فأبدع تصويره .

هبت أسمة من هوا، منعش أفاقته من أحلامه ورمته في أحضان الحقيقة ، حيث أقبلت والدته تحمل أفداح الشاى ، فاعتدل في جلسنه . وترك بر هم ك جريدته وجلس ثلاثتهم يتحاذبون أطراف الحديث ، الذي شاركهم فيه بعد لحانات آمال وشقيقتها سعاد ، فأ كسبتاه مجعة ومرحا . غتت سعاد ما وعت داكرتها من الغماء الذي تصحبه بحركات من جسمها يكسبها رقة ويصفي على كلامها جاذبية . فقد اعتادت آمال وسعاد أن تترددا في الأيام الأحيرة على سرة ابراهيم الك تسليم بأحاديثهما العذبة المرحة ، حتى ائتلفتا معهم وأصبح إبراهيم الك لا يطيب الجاوس له في شرفة منزله المطلة على البحر ، إلا إذا عادي الفتاتين ، سعاد تغني وآمال عدها بالعون من نكاتها اللاذعة التي تشجعها على المذي نقول .

مر الوقت سريماً والجميع في جلستهم تلك ، حتى أقبل عليهم على ۖ عاللًا

حقيبته التي سقطت في حركة لاشمورية حين قبلت عليه والدته تمطره وابلا من القبلات، ووالده وشقيقه محمود بهنئانه بسلامة الوصول.

سكت آمال حين رأته ، فلم تنفرج شفت اها إلا عن كلتين أو كلت تحمد الله على حصوره ، فشكرها وهو مضطرب غاية الاضطرب ، فالجميع بحفون به ، والجميع ينظرون إليه ، ولسكن نظرة والحدة زادته ضطرابا ، فا مال حائرة تنظر إليه الازة ولى الجمع تارة أخرى ، تتبع نظراته أينما سارت ، وتنصت لسكل ته و تتلذذ بوقعها في أدنيها ، وهو يختلس إليها النظرات ، ويوجه إليها من حين إلى حين بضع كلمات ، وسرعان ما يحوال حديثه عنها مد عبا سعاد أو متاطفا مع والديه وهو فيما بين هذا وذاك قاق النظرات قلق الافكار مضطرب الحديث . . . فلاحظوا عليه ذلك فعزته والدته إلى تعبه من مشقة الطريق ، وطلبت إليه أن ينهض ليستريح ، فما نام . . . يفكر ويطيل التفكير ، فيما تطويه له الآيام المقبلة . . . سعادة أم شقاء ، مستقبل باسم أم ليال حلكة السواد . . .

أفبل عليها قلبه وروحه ونفسه ، خفق قلبه لها ، وكعلَقت روحه بها ، وهامت نفسه حولها . . . لم يقو على فراقها أو البعد عنها ، وأنتَى له ذلك ، وقد استولت على عقله ووحدانه و تغلغلت فى أعماق كيانه ، خفيفة رشيقة ، عذبة الحديث ، فيها رقة وجاذبية ، وفيها جرأة . . . اضطرب لها وزادته حيرة وخجلا فلم بدر مكانه منها ، لكنه قد عرف ووعى أنها حاضره الجميل ، ومستقبله الباسم .

أحذ عرسى منزلها في خروحه وعودته . وما أكثر ما كان بخرج ويعود! وعر عليها . . يخترع لذلك التعلات ، أخذ على نفسه شكرهم على حفاوتهم بسرته وما خاطوهم به من وسائل الراحة ، لكنه فكر فأطال التفكير . . . فلا جبات الشكر نهاية . . . فسارعوا إلى إنقاذه . . . أو هم قد سارعوا إلى إغراقه . . ، فرضى قابه ، وطابت نفسه بطوق النجاة ، وحبل الأمل . . . سعاد تهيأ لدخول الامتحان . . . ليعطيها دروساً . . . فكان الدرس ساعة أو بعض ساعة ، فصار ساعات و هو حزء من نهار . . . فإذا هو النهاركاه . . . . شراً مم مدر الذلك أعظم السرور ، أو قل أحمد بك كما يلذ لاسرته أن

تدعوه بهذا اللقب، ولم لا? فهو لا يقل عن البكوت في شيء فهو بمثلك ممارة في أرقى أحياء الإسكندرية تدر عليه لعشرات من المئات من الجنهات، وإن كان كاتبا أو رئيس كشاب، فليس هذا في لظرهم إلا منصبا حكوميا تكتمعه الهيمة والوقار...

إذن فقد سر أحمد بك لذلك عظم السرور ، وشاركته زوجته في ذلك ، فالدعب الطربق لعلى فأجادا تعبيده . . . فليمس فيه إذن في أمة ومهل حيث ينتهى به حتما إلى آمال . . . حيث هي في انتظاره وفي المتذار الخطسه السعيدة . ينتهى به حتما إلى آمال . . . حيث هي في انتظاره وفي المتذار الخطسه السعيدة . أكرما عليسًا وزدا في إكرامه ، بل أكرما إراهيم مك و سرته أعلم الإكرام . وخرج محمود من هذا بأوفي لصيب ، كان أفرب فراد الأسرة لعلى فأشركه معه في زيارا به أحيانا بل غالب الأحيان ، فألفه أحمد لك وزوجته و حبته آمال وسعاد لمرحه وخفته . . . والضحكته المك التي تدا حاة وتنهي في عالية واضحة منفصلة المقاطع ، يحييل لسامعها أنها مفتعلة وأن صاحب بحيد التمثيل . لكن محمود بطبيعته السمحة التي لا بعرف لحداع إطافها على سجيتها ، معبرة أقوى تعبير عن روحه المرحة .

لاحظ على أن آسل تحيط محموداً ببعض حبها . . . فنه ذاك من ذهنه ، فا مال له ، وله وحدد تتجه له بكل حربها ، فهو فى نظر والدها الزوج لمنتظر ، فلتحطه إذن بأعظم قسط من الحب ، وأوفى نصاب من العطف والحمان .

انتهت إجازة على . . . وحانت ساعة رحيله . . . فاضطرب لذلك أشد الاضطراب ، فقد نسيها وغاب عن ذهنه أن هنك نهاراً وأن همك لياراً يعقب الهمار وأن هناك وقتا ينقضى و نزول . . . استيفظ هأة من أحلامه ليغرق في أعماق آلامه . . . ترقرقت في عينيه الدموع ، وخفق قلبه خفقه با شديدا ، بلهى دقات حزينة متصلة ، خذت تعلوثم العلوحتى ضاق بها صدرد ، فح ول أن بودتها بكابات نفر جت من شفتيه زفرات تتخللها كلمان فليلة حافتة ، يعيدها بأنه سوف يحود قرياً ، فهو لا يقوى على فراقها لحفظة . . . فاغر ورقت عيناها بالدموع . . وكانت سعاد أعظم اضطر با مر آمال ، فلم تقو على إخفاء ألمها لهر ق أستاذها . . . فبكت وبكت طويلا ولم يكن إلى إسكانها من سبيل . . . بكت أستاذها ، . فهم تكن الدروس جدًا خالصا . . . بك فيها دعابة . . . أحب على آمال ، فال كل من الصل بها آمال . . . أحل عنها أمال . . . في أمال المال عنها أمال . . . أحل عنها أمال المال عابة . . . أحل عنها أمال . . . أحل عنها أمال المال عابة . . . أحل عنها أمال المال عابة . . . . أحل عنها أمال . . . . أحل عنها أمال . . . أحل عنها أمال . . . أحل عنها أمال . . . . أحل عنها أمال . . . أحل عنها أمال . . . . أحل عنها أمال المال عابة أمال . . . . كال عنها أمال المال عابة المال عابة أمال المال عابة أمال المال عابة أمال المال عال

ولم بكن أحمد بك بأقل ألماً من ابنتيه أو زوجته ، ولكنه الله أن لوعوده ، وم قسمت روجته ، وإن كان قد ألم بها طائف تطيرت منه فطردته من فكرها شرطردة . . . فتوحهت إلى الله أن بشملهم بعطفه ورعايته ورضاه .

تحدث تجرى وتبدافع ، مسرعة حيماً خفيفة السعى حيناً خر ، تحاول الحاق ببعضها ، ولكن ليس إلى ذلك من سبيل ، فهى تعلى وترق وتندفع إلى الامام فتصدم صخور الشاطئ في قوة هائلة عَسَد تَشَر ذرات الماء في الهواء صعرة دقيقة ثم تعود من حيث تت خائبة مدحورة . . . بل أشد ما تكون نوة وعرعه ، فهى لم تياس ولن تياس ، ولن يعرف الضعف إلى قلبها من سن دبي تعاود السكرة مرة ومرة مسرعة سريعة الجرى متدافعة أشد الندافع تصدم الصخر في قوة ما بعدها قوة لا تضعف ولا ندين .

نسم محمود لهذه لخواصر التي ألمت به في جاسته تدك من هذا العسباح روب الصراع المنصل العسيف بين قوى الطبيعة . فهذه ثابتة شاخة المها في الساء ، واثقة شديدة المقة بنفسها ، وتلك في هجوم وانكسار، في الماء ، واثقة شديدة المقة بنفسها ، وتلك في هجوم المتشرة في الما أن تشق طريقها وإنها لمالغته ، وما تلك المتوء المتشرة وهذه الفجوات المبعثرة ، والممرات الطويلة إلا النصر المبين وإن طال الزمن ولعدن الشقة .

رسل محمود الطرف إلى هؤ لاء القوم الذين سرعوا مبكرين إلى الشاطئ عنمون انفسهم بحياهه المنعشة وشمسه الهادئة ، قبل أن يغلس حلقه ، وتشته شمه مسنح الوجوه وتحرق الأجساد ، و إذا بموجة هائلة تندفع إلى الشاطئ في فوه ترعم لها ذرات الماء عالية في الهواء ، ثم مسرعة إلى اسفل ، فينهض محمود معمور جدا في الهرب ، فترتفع ضحكة حفيفة رقيقة مرحة أشد المرح ، فيقف محمور جدا في الهرب ، فترتفع ضحكة حفيفة رقيقة مرحة أشد المرح ، فيقف قدمك عامدا يضحك من فسه ، ملتفتأ إلى هذا العبوت الدى رده إلى هدوئه. مندت آمال في حفة وقد ارتدت للبحر لباسه ، وتبدلت خصلات من شعرها نوق جبينها تختي أطراف عينها ، فتهز رأسها في حركة رشيقة فيها خفة ودلال مورة به منازكتها في حظها من الرياضة ، في المناه ، في عليه المناه ، وتدعوه إلى مشاركتها في حظها من الرياضة ، في أم المناه ، في المناه ، وتدعوه إلى مشاركتها في حظها من الرياضة ،

فيعتدر . . . فتلح أشد الالحاح ، فيعدها بالاستعداد في الصباح البالى ، فتبتهج أشد الابتهاج وتقول له إنها سوف تكون في الانتظار في هذا الموضع وذبن المكان . ثم تندفع في المياه في حركة رشيقة بديعة إلى حيث صويحباتها تشاركها للموهن البرئ ، ورياضتهن المرحة ،

استرجع محمود ، فكاره ، فأسف ، شد الأسف لهذا الوعد الذي الطلق من ين شفتيه تحت تأثير فتنة هذه الحورية لتي خرجت من أعماق المياه رفيقة العي خفيفة رشيقة تدعوه وتلح في الدعاء . . . لا شك أنها بلبلت أفكار على به المحفظ وهذه الجرأة ، فاندفع بين يدبها يرتل آيات الحب والإعجاب ، حتى من به و لداه ، بل ضافت بهيامه الاسرة كلها ، فابراهيم بك متبرم بعلى يرى في هذا الحب الطارئ والرواح الوشيك الوقوع نكبة عليه وعى الاسرة . يعجب لعنى ولاوكاره تلك التي هبطت إلى الدرك الاسفل . انحدرت بمستوى الاسرة الرفيع السامي إلى مستوى الكتاب وأشباه لكتاب . . . فيعزم فيما بيمه وين نفسه أن لو تم هذا الرواح فسوف يقطع كل ما ينهما من صلة . . . ثم سعل عليه هذه الخواطر أيمه ولياليه في جهر لعزمه إلى أفراد الاسرة ، فيؤيدوه ، ويشاركونه في الفيق و التبرم ، وي سفون جيماً على مقامعة على و أن يفعوا سدا ويشاركونه في الفيق و التبرم ، وي سفون جيماً على مقامعة على و أن يفعوا سدا بينه وبين هذا الزواح .

طافت بذهن محمود هذه الخواطر ، و لمت به هذه الأفكار ، ورأى سعب تكانف و تتزاحم و تنذر بسوء المصير ، فوط العرم على الحضور في المسح النالي لمقابلة آمال . . . بعد أن مم بالانصراف عنها وعدم الاهتم بها . . . عم أعماه الماضي وأذهله الحاضر ، فهو لا يدرى إلى أين يسير .

- إلك آلمتنى وزدت فى إيلامى، الصرفت على فتغالبت فى الالعمر ف وقلة الاكتراث، فعذ بتنى . . و عن عذاب هذا لذى تسقيفيه على جرعات فسية بطيئة . . . و قبتك من بعد فهامت روحى بك ، فسعيت إليك، ف زدب إلا تعلقاً ، ولكنى كلما زدت قربا منك زدت بعداً عنى . أصبحت فى حيرة الأمرى بل فى حيرة من أمرك . . . أحاديثك إلى ، بل تلك الكلمات القلبلة أنى تتفضل بها على من حين إلى حين ، لا ريف فيها ولا رياء . . . لا مكر فيها ولا خداع . . . لم أعبدها من أحد حتى على . . . هذا الإخلاص و تلك الصراحة فى كل خداع . . . لم أعبدها من أحد حتى على . . . هذا الإخلاص و تلك الصراحة فى كل بينه در من قول و عمل . . . إن الصراحة على مر مذاقها تهدى سو ء السبيل .

-- لاتنظر إلى مكذا يامحود فإبك تزيد في إيلامي، فاست كا أقرأ في نظراتك، وي تلك الابتسامة الساخرة . . . بعديمة الإخلاص ، فاسدة الضمير . . . في ين إن شئت أن تسميه حبّا . . . بل صداقتي له كا و نحتلي الآن، ان تتجاون هما الحد في يوم من الأيام . حقيقة لقد أقبلت عايه بكل جوارحي ، أسمع كل من المديم والإطراء حتى خفّت ضربات قلبي فتدينت على نقاء ضميرك زيفه وريه و فهل لك أن تقبل صداقتي ، وتسمع تلك الخفقة الصادرة من أعماق قلبي وريه و فهل لك أن تقبل صداقتي ، وتسمع تلك الخفقة الصادرة من أعماق قلبي وريه و في عب أي عجب لهذا الطلب الذي تودن ، وهذا الأمر الذي أنت عليه عازمة وفيه راغبة . فمن يوم أن تعرفت إلى المرت الدي أنسانا من الليالي وكر الآيام فان أسبى ما حييت هذه الآيام بل تلك المحظات الذي من كحلم جميل .

- محمود . . . إن شمحت لك بشئ فلن أسمح إلا بأن تكون صديقاً لشخص

واحد فقط . . . فصديق الجميع ليس صديقاً الاحد .

وكانت جالسة بعيدة عنه وقتربت منه وهي تبتسم في عذوبة ورقة ، نظرت البه نظرات طويلة عميقة . . . خفض لها بصره . . . فضحكت في مرح ودلال ، فد كن خجلا أشد الخجل ، بعجب لهذه الجرأة في الحديث بل الجرأة في كل شي . . . حنى شعر بأنفاسها الحارة الملنهة . . . فازدادت ضربات قابه عنفا ، وشد فترفق ساعداه فضمها إلى صدره يقالها في رفق لا يحبو من شدة . . . وركنه سرعان ما يفيق من هذه النشوة العابرة . . . فتبتسم له وتنصرف . . ولكنه سرعان ما يفيق من هذه النشوة العابرة . . . فتبتسم له وتنصرف . . و في محود حيث هو في حيرة من أمره وفي عجب لهذه الفتاة ، ينكر نفسه أشد في محود حيث هو في حيرة من أمره وفي عجب لهذه الفتاة ، ينكر نفسه أشد في أخذ و بعنفها أشدالنعنيف ، لا يدري كيف بدأ هذا المشهد المسرحي ولا كيف بن بق بنه ي فقد كان سخيفا حقيًا ، يبعث على الضحك . . . الضحك من نقسه ولد حث من آمال ، فقد أنكر حرانها أول الأمر . . . والكن دفعته نفسه من دفعته غريز به إلى هذه القبلة التي أسكرها أشد الإيكار .

ا صرفت آمال شاردة الفكر ، نائمة فى بيدا، لا تُول لها ولا آخر ، فقد معرت أمال شاردة الفكر ، نائمة فى بيدا، لا تول لها ولا آخر ، فقد معرت أمال عليها نفسها ، فنى سعيدة أشد السعادة ، لانها استطاعت أن تفاقر به آخر الأمر ، فسوف تسعد بهذب حديثه وتستأثر إطه ورعابته وحده ،

يصل عن في هذه الليلة إلى الا سكندرية . قلقا شد ا قلق يمتلئ قلمه عنيه لرؤية آمال ، فيو لا يمتظر حتى يصعد إلى مه وأبيه ، بل يعرج عليها فبل لا يصعد إليهم . . . فعقابله مقابلة فاترة ، ينكرها آول لأص . لكنه المدى في ذلك ، فلا يصدق عيليه ويكذب قلبه ، فيكلمها في عتاب رقيق ، فتعتدر له بن صديقاتها ينتظرنها على شاطئ البحر ، و تعضى مسرعة قبل أن ينيق من دهوله . يعجب على لها أشد العجب ، ويزداد الأص حرحا ، ها إن يراه والده حتى يعجب على لها أشد العجب ، ويزداد الأص حرحا ، ها إن يراه والده حتى يعنفه بشدة لا رفق فبها ، وتمكر عليه أمه هذه الحب الذي لا رحاء مه ولا فأندة فيه ، ويمحبا لحضوره ولم بمض على سفره سوى أيام قلائل ، فبخره والأسى يملأ قابمه ، بأنه حضر لبعض أعماله يومين أو ثلاثة ، وقد كان كاذ بأله بنه مرايض ، وما هو بمريض . . . فإلى أن ترسل إليه المصلحه صب يعوده ، تمر أيام لاتقل عن عشرة وقد تزيد . . . إذن فوف يمضى أياما سعيدة ويعود إلى عمله قبل حصور الطبيب ، فقد براً من مرضه . . . شاكر ته عظفه ورحمته .

فإذا الامور تسير كما تهوى لا كما يشاء ويهوى . لاحط على آمال فسط على آمال فسط على آمال فسط على أمال فسط على شمود وانصرافها عمه ، فماتهما برفق أول الأمر ثم اشدة لاتخلو من علم من فهو لم يحضر إلا لهما ... ولم يعرض نفسه لكل هذا العناء إلا السبها، فشكره على هذا العطف الرائد والحمان العياض . . . فيود أن تكون له وله وحده ، فلا تحفل به . . . فيؤنها فتنصرف عنه . . .

بدآ اليأس يتسرب إلى قلبه ، فلا يلتفت إليه ، فكله أمل أن تعود إلبه ، فتكذب الأيام نلنه ، وتخيب أمله ؛ فا ممل تحيط محموداً بحب خالص وعطف شدس. يعود على كاسف البال ، مظلم القاب ، شارد العقل والوجدان ، فيلقساه والده ضيقا به متبرما من وجوده ، فيسحزم أمره بل يحزم أمتعته . . . ويعود إلى القاهرة غارقا في بحر من الآلام والإحزان .

وحمد كامل

### تولستوي

ولا تولستوى عام ١٨٢٨، وهو العام الدى ولد فيه هنريك إبيسن. ونما هو خليق بالذكر أن كلا هذين العبقريين كان يكره الآخر و بحاربه في أفكاره وآرائه. وايس في هذ المداء المتبادل ما يدعو إلى الدهشة ۽ فتو لستوى كان مالكا كنامية الأفكار الحديثة، ويؤيد الجامعة المسيحية وينكر الفرد، في حبن كان هنريك إبيسن يؤيد الفرد وينكر حقوق المجتمع. قيما بذلك يتابعان نزاعاً مورواً منذ جيال متعاقبة. ومع ذلك فكلاها ثورى ۽ فهما ، ن هذه الناحية فقط ، متشابهان ، ما فيا عدا ذلك فهما متباينان ۽ فلكل منهما طريقه عاصة في إبداء استيائه من العالم تخلف كل الاختلاف عن طريقة الآخر . كما كان لكل منهما مذهب يتشيع له ويدافي عمه ويقول بأنه خير المذاهب. ليس شك في الكل منهما مذهب يتشيع له ويدافي عمه ويقول بأنه خير المذاهب. ليس شك في الاعتقاد بأن تأثير أحدهما يتناقض مع تأثير الآخر ويتعارض معه. والواقع أن الاعتقاد بأن تأثير أحدهما يتناقض مع تأثير الآخر ويتعارض معه. والواقع أن الأم على نقيض ذلك ۽ فتناقض أمكارهما الشخصية ، مع انتشارها وذيوعها في الأم طراب المستحوذ على عقولهم ،

قلنا إن تولستوى ثورى ، وكان الأجدر أن نقول إنه مصلح . فقد كان ندو الشدة والتعسف ، وكان يأبى أن نقاوم بمثلها ، و ببشر بالا ين والحلم كا وصفهما الإنجيل . أما إذا كان قد أثار الاضطراب والقاق وأشعل نيران الفتنة ، فرجع ذب إلى أنه كان يسعى إلى تحسين النظم القائمة وينادى بإصلاح المجتمع الإنساني . إن المصلحين والثوريين لعلى جانب عظيم من الخطر إذا هم حققوا غايتهم . أن ضرره يبدأ في الظهور قبل أن يدركوا تلك الغاية كما يبدأ تأثيرهم السني في الانتشار، فيضيفون إلى الفوضى القائمة فوضى من نوع جديد هي أفظم وأفتك يأنها تجمع بين القديم والجديد .

كَنْ تُوالسِّتُوي بِسِيطاً جِدًّا، ولكنه كان — في بساطته المتباهية — مؤثراً. وكانت نفسه من النفوس المعذبة ، بل أشد النفوس عذاباً . وقد سعى إلى تخفيف لذلك العذاب وتسكين اضطراب نفسه ، مجميع ما وتيه من ندوغ وذكاء . وكان لا بد من عبقربة فذة لتتمكن من تلك النفس، وتهدئ من روعة ما ثعانيه مِن الألم. ومع ذلك لم تفلح تلك العبةرية الفذة. لقد طالم بحث عن الحقيقة وَنَقَبِ عَنْهَا فَلَمْ مِجْدُهَا . عَلَى أَنَّهُ قَدُ وَجِدُ الْيُقَيِّنَ . فَتَلَكُ النَّاحِيةُ مِن حَلَقَهِ هِي التي أثارت الدهشة من حوله . لقد انتزع الإيمان كل ثر للشك من صدر هذا الرجل، فبدا مطمئنا هادئًا ودبعًا . فكيف استطاع هذا الجبار أن ينتزع عوامل الشك من صدره حتى أصبح لا برتاب في شيٌّ على الإطلاق 1 إن لنا عْقَائِدْنَا وَاعْتَقَادَاتِنَا ، وهي قُويَةُ رَاسِخَةً ، وَمَعَ ذَبْكُ فَإِنَّهَا تَتَّرَكُ في تَغُوسَنا بِعض الأثر لارببة والنشكك . أما تولستوى فقد كان ينظر إلى جميع المسائل التي تعرض له نظرتين محتلفتين : فيمظر إلى بعضها نطرة هامة عاجلة ويعجل في تُعلها خدمة لنفسه ، أو كما كان يقول : خدمة للإيسانية ، وينظر إلى بعضها الآخر فظرته إلى الاشياء النافهة الباطلة ولا يهتم بها . كان لعلم في نصره شيئاً تَافِهَا مُعَدُومًا . فالأحلاق وحدها كانت في لظره بمثابة الحقيقة الراهنة لاحياد، فكان ملماً بجميع خباياها بحيث لم يعد يشعر بشيٌّ من لشك و لتردد .

لقد طالما رغب تولستوی فی ذلك الإيمان و بحث عنه حتی ظفر به فی النهایة ! ومع ذلك فقاد أجمع من عاشروه على أن عينيه كانتا تشعان سرق غريب لا يخلو من القلق . وهدا فی الو قع ما كان يجعله و ثراً ، و إن كال المذهب الذي نادى به ومات عليه و ذهبا حاضًا سبي لعاقبة ، عظيم الضرر و

كان تولستوى من سرة عريقة فى النسب . . . و عى الرغم من أنه - وهو فى السبعين من عمره - صمح رسول المساواة المطلقة بين جميع الرجال ، وزعيم فلسفة شعبية ، فإنه طل محافظاً على نزعته الأريستقراطية تحت ثوب الحال الذى كان يرنديه، وظلت أنانية الكونت تولستوى الشريف لروسى متجيبة وراء مذهب الإصلاح أو الثورة الدى كان ينادى به .

أثم تولستوى دراساته فى جامعة قازان القائمة فى أعماق روسيا ،ثم النحق المجيش ، أسوة بجميع أبناء الشرعاء ، رتبة شابط فى المدفعية . وكانت فرقته معسكرة فى القوقان فقضى عدة سنوات يعيش عيشة الترف والبذخ والحرية لما تمة ، كما كان يعيش السادة فى عهد لرق والاستعباد . لم تكن له فى ذلك المهد عقيدة ، فكان لا يؤمن بشىء غير اللهو والمرح. وقد كتب فيما بعد : «لقد عثت فى هذا العالم خمسة و خمسين عاماً — وإذا ما استثبت سنى طفولتى — وقد عشت فوضويا عدميا بكل معانى هذه الكامة ، لا اشتراكيا ولا ثوربا بلمى الذى يطلق على هاتين الكامتين ، ولكن ، نهيليستيا » أى ضرج «على ملى النواميس والشرائع ، »

كان مطلق الحرية في الموقاز، في طلق لنفسه العنان ولم يقف بها عند حد مم الناملت نيران حرب القرم، وهو في لسادسة والعشرين، وغرته نفسه المقتية نحوض المك المغامرة، وطلب أن يشترك فيها فأجيب إلى طلبه. كان موحوداً في سماستوبول عند ما ضرب عليها الحصار؛ فوصف، في ثلاث قعلم، صور لحوادث لتى شاهدها، فكانت تلك القطم فأتحة مؤلفاته. وما إن عقد الصلح بن روسيا والدول حتى استقال من منصبه، وترك الجيش وسافر في بطرسبرج وقصى فيها وفي موسكو ثلاث سنوات في لهو وعريدة. كان مثال والبكونت سفير رشيق القامة رقيق الحاشية لبق الحديث، فكانوا يتوددون إليه ويلتفون عنهم رشيق القامة رقيق الحاشية لبق الحديث، فكانوا يتوددون إليه ويلتفون ولا وساط الراقية على في بلاط القيصر. ومرت هذه السنوات وهو يتقلب و الموساط الراقية على في بلاط القيصر. ومرت هذه السنوات وهو يتقلب من أحضان الطيش واللهو، ولكمها مع ذلك كانت غزيرة الإنتاج بفضل ما وفي عليه نواستوى من الحقائق المقتمة المستهترة، والمظاهر الخلابة الكذبة.

لعد كتب، قبل ذلك التاريخ ، «القوزاق » ثم أعقبه بكنابه « طفولة وحدائة وشال » وهو قصة حياته ، ودعها مع بعض التحريف ، جميع ذكرباته . لقد دات هذه القصة على ما كان عليه ، وتنبأت بما سوف يصل إليه ، فقد كان بنمن معد النظر، وينعم بموهبة الوصف والتصوير، وفي ذلك سر عبقريته . كان بعض بعد الأشياء على حقيقتها ويراها كما بجب أن تكون عليه ، ويلم بجميع بوحها ودحائلها ، ويصورها تصويراً دقيقاً ، ويصفها وصفاً شاملاً ، فيتناول في هذا لوصف حياته ومعيشته ، ويتكلم عن حقيقة القرى والاشتخاص والنفوس . في ملادم من القوقاريون قد رآهم وعاشرهم ، لأنه قضى ردحاً من الرمس في بلادم والا منه المنطوبة أولنين على شاكنه ، فعله على الحياة المضطوبة

المائحة التي تمر في المدن الكبيرة ، وحعله ينرح إلى المك القربة الموحشة في الاد القوقار، وهماك يعلق فلمه بحب ماريان ابمة مضيفه ، غير أنه لم يفلح — سي لرغم من حبه العظيم لها — أن يروض نفسه ويجعلها شبيهة بنفس ماريان ، نسيمة ، ساذجة ، صر محة . سيحاول تولستوى فيما بعد أن يضرب على منوال أولس ، ويبسلط حيامه وقلبه وعقله ؛ لينزل بها إلى مستوى العهل والفلاحين الذين احسم بهم . تلك كانت رغبته الصادقة ، ولكنه يظل على ما كان عليه من الإبهم والتعقيد بل أكثر مما كان عليه ، لأنه حاول لا يكون مهما أو معقداً .

إن من يقرأ ذكريات حداثته يتبين نها لاذعة شديدة الوصّة فيدهش . و نه لا يلبث أن يراجع نفسه متى علم بأن تولستوى كان ينظر إلى الحقيقة المنز غريمة قاسية . و هذا ما يتجبى عند قرءة كتابه الذى وصف فيه باه وصفاً شائد و أظهره للملاً عربيداً سافلاً . أما أن يكون أبوه ذاك السافل العربيد ، وأن يكون قدراة على تلك الصورة ، وأن تحمله صراحته المدهشة على المجاهرة بذك فهذا دليل قاطه على ما كان عليه هذا الرحل الفذ من صفاء لذهن وقوة الإراده التي تحمل على الدهشة ، بل تحرح الشعور ما دميا قد يعودنا أن نيظر إلى لاسب فظرة خفية مستترة متساهلة إذا ما تصل الأص بذوينا . أما تولستوى فكان يعتقد بأنه يكذب لو أنه فعل مثل ذلك . ثم إن الواحد منا يعد نفسه ، كا يعده الناس طراً ، عابشا ، عاقا ، إذا وصف باه و لم ينمق الوصف، في حين أن تولستوى لا يحمل أي حقد لا بيه و لا يعتب عليه و يلومه ، ولكنه يعنمه له على علاته وصفا دقيقاً . وهو أيصاً يصف لنا نفسه كا يراها . فها هوذا الدغه لذ إد كان في السادسة عشرة من عمره ، وقد ضل وفقد إيمانه و مذ حينه النهيليستية ، أو «حياة العدم » كا يعبر عنها بنفسه :

و بن المذهب الفلسني الذي سحرني أكثر من جميع المذاهب المسنية الأحرى ، هو مذهب التشكك . وقد قادني ، ردحاً من الزمن ، إلى حاله فرسة من الجنون . فقد كنت "تخيل أنه لا يوجد ، ماعداي ، شي، أو كائن في العالم و الالشياء ليست بأشياء ، بل هي مجرد مظاهر كاذبة أنصورها متى كست في حاجة إليها ، ثم تتوارى وتنلاشي متى تناسبتها أو كفقت عن النفكير فيها ، في لعض الاحايين كست ، وأنا تحت تأثير تلك الفكرة الملارمة ، فقد شعودى بن حد ن كنت لنفت فيأة وأنظر إلى الخلف عدى أن يقع لفارى عي العدم فالم، حين

لم أكن مو حوداً . كان عقلى الضعيف لا يستطيع التغلغل إلى عماق المجهول؛ فقد فقد ، تحت تأثير هذا العمل المرهق ، ما كان عندى من العقائد واحدة وواحدة . وقد كان محب على أن حافظ عليها لكى ختفظ بسعادى وهناءتى . تلك الجهود الفكرية أكستنى شيئاً من حدة الذهن وسرعة الخاطر ، وأضعفت عمدى من قوة الارادة قدر ما كسبتنى من الميل لى التحليل الاحلاقي الدى السبح عمدى محذبه عاده ، و في عن مشاعرى كل طراوة ، وحمن الابس إلى آرائى . » تلك له لاشك له صفحة غرسة . وهى تكشف لنا عن دخيلة ما نطوت عليه معاسنه وشقاله له احترع لمصه له مجرد استعاله الدابي أو ليكون سببا في بعاسته وشقاله له احترع لمصه له غرار المدهب المثنى الذي قال به ماركلي ولم أقصى حالاته ، وهما المذهب يقول بأن الأشياء على احتلاف نواعها قائمة عن إدراكما الحسى لها ، ولذلك فإن حقيقتها المستقلة عنا لا بد أن نواعها قائمة عن إدراكما الحسى لها ، ولذلك فإن حقيقتها المستقلة عنا لا بد أن نواهه في ذر تولستوى له وهو في السادسة عشرة من عمره له لم يقرأ باركلي ولم بشده إليه أحد . فالحيلة التي وحدها لنفسه هي من صبع قواه المدركة وشده المه هي من صبع قواه المدركة وشده المه هي من صبع قواه المدركة الحادة المه هي من صبع قواه المدركة المهدة المهد

وهاك مثلاً آحر من الهذيان الذي قادته إليه حساسيته ويتحلى في كناباته: ه عند ما نذكر عهد طغولني والحالة العقلية التي كنت أعتم بها آنئد، أدرك معى الجرائم الفظيعة الوحشية التي ترنكب نغير ما غاية و بغير ما رغبة في لا بذاء، معى الجرائم الفظيعة الوحشية التي ترنكب نغير ما غاية و بغير ما رغبة في لا بذاء، نم بلا بلا الفيح الفصول واللاشعور، أو بدافع الحاجة إلى ارتكاب فعلة ما . ثم إنه غر بالمرء أحيا ما فنرات من الزمن يرى فيها المستقبل في ألوان قاعة وأوصاع متنابئة، حتى ليحشى العقل أن يقف حيالها أو يتناولها بالتفكير فيغمض عبديه لكيلا يسطر إلى هذا المستقبل، ويقف فعل العقل والتفكير، ويحاول أن عبدها الفكر عن مراقبه كل وازع من الإرادة، وتصبح الغرائر المادية عماد عبدها الفكر عن مراقبه كل وازع من الإرادة، وتصبح الغرائر المادية عماد لحياة ورائدها، في تلك اللحظة أدرك ما برتكبه الطفل القليل الاختبار بلا ندد ، وأفهم لماذا يشعل النار ويذكي ضرامها بأنفاسه، وينظر إليها بابتسامة تردد ، وأفهم لماذا يشعل النار ويذكي ضرامها بأنفاسه، وينظر إليها بابتسامة حت عميقاً . فني تلك اللحظة التي تتوارى فيها الفكرة خلف حجب اللهو أو حت عميقاً . فني تلك اللحظة التي تتوارى فيها الفكرة خلف حجب اللهو أو

النسيان والعدم، يقف القروى اليافع إلى جانب الدكة التي يضطح عليها أوه الشيخ وهو يسهر إلى شفرة المعول التي تامع في يديه، وحدة برنف لك يد بما تحمل في قبضتها وتهوى، وتتحول فظرة الفتى من المعول إلى الدم الدى يسمحر من الرأس المحطم، إن المرء ليجد، إذ يكون في مثل المك الحالة، نوعاً من اللذة في الانحناء على حافة الهاوية السحيقة وترديد هذه الفكرة: «لو عي أنحدر إلى أسفل ورأسي إلى الامام! »أو أن يضع فوهة مسدس أو غدارة عمشوة على جبيمه ويهذى قائلا: «لو أنني أضغط على الالاد! » أو أن يمثل إلى شخص عظم الشأن محفوفا بمهانة الحميم ويقول لنفسه: «لو أنني تقدم بده وخره من أيفه و أقول له: «إيه للمها الرجل العليب هلا أتبت معى الديقية المحمود وأبد كان الوصف جذاباً مهاد .»

هذا ما ورد في كتاب «القصة الروسية » لا كولت دى أو حوله . وهو يقدر أن ذاك يعد تبيجة لإحساس روسى بحت أو « نوبة » شأمه في روسيا باسم «أوتشايا يه » و ومعناها « اليأس » . و إن كان من النوع الدى ينعلوى على المعصب والوحشية والسخف المتعمد المقصود ، كما أنه نوع من السحط المشوب بالكابة والحزن والاستسلام الذى يأباه تولستوى ؛ لأنه استسلام الذات والنفس والحياة لعوامل قوبة مستترة خطيرة مغرية رائدها الخطر . أو بعبارة أخرى هو نوع من السحر المخيف المسف وإن كان في ظاهره بسيطا ساذحاً . . . . ثم يستطرد فوحويه حديثه بقوله : « مسكينة روسيا ! تلك هي روحك وهي روح طائر مائي يحلق دوق العاصفة ويرفرف فوق لهاوية ! )

هذا م كتبه ڤوجويه عام ١٨٨٦. وإن تاريخ روسيا الحديث، تاربخها عقب ثورتها لاخيرة، كفيل بأن يعزز هذا لتشيخيص الدقيق لذلك الدء الوميل

لقد كان تولستوى ، مع ما كان عليه من عبقرية فذة ، روسيًا بحنا وروسًا كبيراً . كان روسيًا بكل قطرة من دمه ، فكان لا يخلو من أية حاسة أو أى شعور أو عقيدة أو نزعة أو سخفة روسية . وهذا ما حعله يصف روح الاه وروحه ، ويعمر عن حقيقتها تعبيراً صحيحاً دقيقاً . إنه يصورها تصوبراً حسيًا يحمل على الدهشة والعجب ، على أن هذا التصوبر يختف عناء البحث والنفكير على قارئه و بحمله يفهم خباياها و يشعر بها . إنها روح مستسامة للأحلام ، فلا محد فرقاً بَيِّناً بينها و بن الحلم الذي تسبح فيه أو الحقيقة التي تهسها . ومع ذاك

علائه الروح تفكر وتعقل، ولكنها تنافش وتقيم البينات والحجيج لتدليل على صحة خيالها أو على الحقيقة. هذه الروح تتمتع بكثير من الفضائل. وبين المك المصائل فضيلة ممتازة هي الصبر عند الشدائد. إنها قدر من سواها على تحمل الألم والجلد، ويظهر أن ستسلامها لا يكلفها شيئا، وإن كان في الواقع بحملها أشياء بالنها لا تستطيع كتان ما يعتربها من ثورات فجائية يتحلي فيها حقدها ثم سفحر. إنها لا تنظر إلى الزمن والفضاء كا ننظر إليهما ؛ فليست لها فكرة ثابتة عنهما ؛ لأنها تضيل وتتيه في داجير الزمن والفضاء . إنها روح ضالة شريدة معذبة تستسلم فجأة لنزعاتها ونزعاتها مهما كانت مسقة أو خطيرة إنها روح مريصة . إن القصص لروسية التي لقيت رواجاً عظيماً ، وبصفة خاصة قصص تولستوى فد كشفت عن صحة ذلك . تلك كانت روح روسيا قبيل الحرب العالمية الأولى . وهي روح مترددة غير مستقرة . فقد خانت كل من وثقوا بها ، كا خات فسها حذاجة وجهل ، وقد كان ذلك أشد خطراً علها من أعدائها .

إن «حرب وسلم» و «أناكارنين» شهر مؤلفات تولستوى وأبديها. ولكمه عند ما كول من قصصى إلى رسول مبشر، أصبح بحتقر عمله كقصصى، واعدة حاصة هدين المؤلفين. لاشك فى أنه أخط فى تحقير هاتين الدرتين الخالدتين، فسن أن يوجد فى الأدب ما يصارعهما، وقل أن يوجد بين الأدباء من وضع فى مؤلف نه من الحقائق، وضمنها من الوقائع، وكشف عن خفايا النفوس وأضاءها منه وقل أن يوجد من تناول الحديث عن خمايا تلك الآلة المتحركة، ووصفها فى دورام السريع وحركانه الظاهرة والحقية وذاتيتها ونزعها الخصة وخصائصها فى سايا له الولستوى . فكا به كان يفكات أجر ، نلك الآلة لكى يعف على وكيها وأسرادها .

إن كتاب ١٠ حرب وسلم ٢ هو وصف الحياة الروسية في بدء الجيل الماضي حال حروب نابليون . إن بولستوى يبعث هذا الماضي من قسيره . وأحد الأشحاص هو إمبراطور فرنسا ، والآخر هو قبصر روسيا . إنهما ولا شك من من على وها زعيان . على أن تولستوى لا يبعم علمهما بهذا اللقب ، فلا يوجد عنده رعم . إن تولستوى عمقرى ، وهو لذلك لا يكتبى بأن يرى ، بين الحوادث ابشرية ، السبب الظاهر الجلى ، على الرغم من أن هذا السبب قد يكون حياماً أوضح

من الحقيقة . إنه يؤمن الاسباب الصغيرة المتمددة فيمحث عنها بين الجماهير والجموع؛ ولدلك رأى أن لدين رأسوا الحركة ويزعموها هم من العامة لأُهمًا. يوجد في ع حرب وسلم ، شخصية بذَّت الأباطرة وسمت علمهم، وتلك الشخصية هي الجموع والجماهير وعامة الشعب. وهدا ما يزند في ثروة للث القصة ويرفع من مكاتها . وهذا ما يجعل التجانس كبيراً بين هذ الكتاب وبين الحقيقة الحية . في وسط تلك الجموع احتار نو لستوى شحصًا بمثلون، أو بمثل كل منهم إحدى خصائصها . في كلم از دادت مظاهر هده حموع اردادت الوحدات التي اؤ لفها . وأحد هؤلاء الاشيخاس الذين تعرض لهم نولستوى بكل دقة و خلاص هو الكونت بطرس بزوكوف، وهو روسي بمعنى الكلمة، وهو ذكي عالم ودد. مهل الانقياد متحفز الشهوة سريه الخاطر رقيق لحاشية جدير بكل تمدل وجنون، ميال إلى المكسلكما أنه ميال إلى العمل المتواصل المرهق. وهو إلى تلتهم موسكو دون أن يعلم حد من شعل ضرامها ، وكان اطرس بزوكوف في قصره ، فغادره في زي قروي واحتلط بحموع الشعب . كان يحمل تحت معطفه خنجراً حادًا ، و بما كان يقصد قتل مامليون . وهو إن قنله فدكي ينتقم لروسيا وهو يعلم ما كان يمتظره من وراء ذلك . على أنه لوقتل نابايون فغاينه من دلان التضحية . ومجمل القول أن ما كان يستظره لم يشه عن عرمه س راده حمية . إن قتل نابليون ، لو تم ، كان سببًا في موته ، هو نفسه ، وهذا ما كان ينتفيه . وهذا ما لم يفعله. إن المون شاسم بين ما يريده بزوكوف وبين ما كان يجب و يقدم عليه . فبين إرادته وتنفيذ ما يربده يجثم كل ما في نفسه من تشكك وتردد وقم يزوكوف أسيراً بيد الفرنسيين، فكانوا يعاماونه بمنهى القسوة والوحشية لشده، كان يتُّلم! ولكنه ياستي وهو في الأسر نقروي بدعي أفلاطون كرا مايف وهو رجل معدم و سكرة بالنسبة له . وهو إلى حانب هذ عار عن كل فكره بعيد عن كل تفكير، إذ بزع حذاءه فاحت من قدميه رائحة كريهة حادة وكان يجلس القرفصاء ويضم مديه إلى ركبتيه ويظل شاخصًا إلى بزوكوف. ماد كان يربد من بزوكوف ؛ لاشيء على الإصلاق ، إلا أنه كان ينظر إليه . وبروكوف من جانبه كان ينظر إلى كراتايف. هاذا كان ير بد منه ؟ هل يريد درسام و م تصبيحة وإرشادا ؛ ولـكن أي درس يمكن أن يرجوه بروكوف العالم من هدا

وتد دل الطرس بزوكوف بضع عدارات مع أفلاطون كرتايف إلا أن ما قاله فلاطون كراتايف لا يعدو حد السخف . . . بعض العاظ سقيمة عقب علمها . . . السمة وشرحها بما بفيد مجزه عن عمل أى شئ ، وأن الحال بجب أن تكون كا هي عليه ، وأن حير ما يعمل هو قبول ما لا يمكن رفضه ويتعذر تبديله . يجب لاستسلام لذلك نغير مقاومة . وأخذ التعب من أفلاطون كرا بايف حتى لم مديقوى على السير ، فقتله الجد برصاصهم دون أن ببدى آية مقومة أو تأخذه هرة اضطراب أوغضب . لقد مات وهو يتألم . واتخد نظرس بزوكوف من تر ديف رائداً له . . . هذا مؤثر للغابة وهو سخبف أيضاً . وفي مثل ذلك مديد ألى مثل ذلك الانتحار للفكرة . فهل يمكن أن تؤدى حهود الفكرة مشره إلى مثل ذلك الانتحار للفكرة ? . . . الواقع أن ما فعله بروكوف سفيفه تولستوى .

أما لقصة الثانية «أنّا كارنين» فكاتها لا نقل عن مكانة ١ حرب وسلم » . اواقعة غرامية تنمو وتنطور بتطور الحوادث المزعجة التي تتحالها ، وفها معة . ما الفن فيها فيتساوى مع سابقتها كما تتساوى قوة الابتكار والتنبؤ التي عبرها المؤلف في معرفة النفوس وحيرتها واضطرابها . ويوجد في «أنا كاربين» كان ، حرب وسلم »شخص اودعه بولستوى بعض أحكاره الهامة . وهو في مدد قصة بمزلة بزوكوف في اقصه الأولى . هذا لشحص بدعى : ليثمن .

فسط النفس ، طيب السريرة ، كان يود أن يحسن حالة القرويين ، ويحفف عنهم شربع النفس ، طيب السريرة ، كان يود أن يحسن حالة القرويين ، ويحفف عنهم وده لحباة ، ويحطم أغلال الاستعباد التي تقيدهم متأثراً بالأفكار الحرة التي كاب تشتمل في مقوس بعض لروسيين ، على أن تعصبه لمذهب الحرية المدنية ولد به لم يكسبه إلا المتاعب واليأس . مات له ح كان يحبه ويقضى حياته صحبه ، فأثر هذا الحادث في نفسه تأثيراً كبيراً ، وإلى جاب ذلك كان يقرأ شربه ور ، فلم يرخ من تلك القراءة شيئاً ، واظامت الدنيا في وجهه ، وتملكت

الكاته نفسه، وتحولت تلك الكاتبة إلى نوع من الفاسفة والاستداام. وصار يعتقد نه ليس إلادرة حقيرة ضائلة تكونت في اللامائي، وسارت مع لوقت في هذا الفصاء وتألبت مع المادة ولا بد ن تنفجر وتتلاشي كالعققيم التي تطفو على سطح الماء. « هذه الذرة هي نا » . أزعجه ذلك القياس وتأثر منه كثيراً، ولما لم يكن إلا فياسا ، فإنه لم يابث ن هجره ، وإذذك ضل كل الضلال ولم يعد يعرف شيئا إطلاقاً . وخاطب نفسه : «ما دمت لا علم من نا، ولماذ أنا هنا في هذه الحياة ، فإن الحياة نصبح أمراً ، ستحيلاً . ولما كان المستحيل أن أدرك ذلك فلا شك في أن الحياة مستحيلة . »

من السهل أن يقول المرء إن الحياة مستحيلة وهو مع ذلك بحيا . فاو أنه كان يتمتع بقليل من الإدراك العقبي لوجب عليه أن يقول : لا إنني أحيا وإذن فالحياة ليست مستحيلة . » ولكن هذا الإدرك العقبي لا يوحد . وهو عبد ليثين أقل منه عند أي شخص غيره . ثم إنه يقول لمن يريد أن يستم اليه ويقول كذلك لنفسه : « لا يجب أن يحيا المرء لنفسه ، ويجب أن يحيا لله . اولما كان مظهره وهو يقول ذلك يدل على ائفة و اطها بينة والهناءة ، فهيئنه هده تدل على أنه على حق . القد أسر ليثين اللك الحقيقة ، والضم إلى فكرة فيدور وحاطب نفسه بقوله : «كل الشر الماخ عن سخف العقل و وصاعته ا »

لقداستعاض هذا لرجل بفيدور على جميع لفلاسفة وشو پنهاور . لقدفرت الكونت فوجويه في كتابه « القصة الروسبة » بين ارتداد بزوكوف وارنداد ليڤين إلى الإيمان . وأضاف تلك الملاحظة : لا في ذات يوم التتي تولستوى وسوتائف ، كما التتي بزوكوف وكراتايف ، وكما الستي ليڤين وفيدور لرجل الطب » .

كان سوتائف قرويا من تقر ، احترع فلسفة أو دينا نادى ، به وأخذ ينشره في نزهامه وأحاديثه ، بدأ فيه بالإنحيل، فأخذ يفسره على طريقته بإخلاص ونغير تعقل ، واستخلص منه مذهماً يدعو إلى الإحاء وتنظيم الحياة المشتركة والشيوعية، وهكذا كما رأينا بروكوف وليقين لمتحقان بمدرسة كراتايف وفيدور الرحل الطيب، نرى أن « مؤلف حرب وسلم » و « أنا كارنين ، وفيا عد مؤلف « اعترافى » و «دينى » ، و « مادا يجب فعله ? » يلتحق بمدرسة سوانا في ارحل المتعصب ،

وألفه ت حميه أساليب حياته .

فنى «دينى» يقص أنه بينها كان فى موسكو من بباب بورو فينركى ، فوق نظره على شيخ متسول مريض مقطوع الساق ومعصوب الرأس ، وتأهب تولستوى ليحسن أبيه سعض الدقود ، إلا أن لمتسول وقف خاة بقدر ما تسمح له حالته ، والدفع هر ما مذعوراً ، فقد رأى جنديًا شابًا فى أحسن الهندام جيل الوجه مقبلا عليه ومهدداً ، وطارده الجندى وهو يقذفه باللعنات ، فقد كان من المحظور على المتسولين لحب ساب المنزل الدى يقيم فيه بورو ثيركى ، وانتظر تولستوى حتى داناه الجندى وسأله :

- هن تعرف القراءة ?
  - 1 ( ... -
- وهل قرأت الإنجيل ?
  - بالطبع!
- وقر ت فيه تلك العبارة : « إن من نطع حائمًا وما بتنعها . . . »
   وكان الجندي يذكر تلك العبارة ، فندا عايه الاضطراب وأخذ يسائل نفسه

هن هو أخطأ مع أنه يقوم بواجبه العسكرى . و خذ يبحث عن جواب يلقيه

عنى دسه وعلى تواستوى الذي يخاطبه . . . وفي النه ية قال لمحدثه :

- و أنت إذا كنت تعرف القراءة فهل قرأت اللائحة العسكرية ? واضطر تولستوى إلى الاعتراف بأنه لم يقرأها . فاستطرد الجيدى :

- إذن اسكت ١

وابتمد وهو يهز رأسه، ومشى وهو يختال عجباً ١٠

فاه اذا كان يحاول أن يزعج فكار الجندى، ويحول بينه وبين القيام بواجبه من يتعمد ذلك ولم يفكر إلا في هدايته إلى أرجح واجباته وأسماها. ولكن هذا الجندى كان يرى أن واجمه في تلك اللحظة هو في اتباع الأوامر. عن له ليس من المعقول إلغاء لوائع البوليس والقوابين على لأن الإنجيل يأمر للإحسان. إن تولستوى يغالى في تعاليمه، والجندى كان على حق إد يلاحظ هده المعلاة ويرفض أن يحطم شعوره بواجبه مقابل مغالاته في تطبيق سنة الإنجيل. كان تولستوى يحب الحقيقة إلى حد الشغف والتدله. كان يجبها الآنه طالما رعب وبها وتمناها ، وطالما تألم بسبها قبل إدراكها. هذا هو التعليل الوحيد

لذى كان يقدمه هذا الرجل العظيم ويجيب به على كل من كان يعارصه في رنه. وهو تعليل عجيب . إن السبب في كل ما وصل اليه ناشئ عن حساسية مرهفه كانت تلازمه مند طفو لته، ولم الصعف الأيام ولا السل من شوكتها الله زدت في حدتها . إنه كان لابد له أن يكون رقيق الشعور مرهف الإحساس متيقم الذهل إلى حديق رفيه أدنى اعتراض لإدراكه العقلي ، لكى يتمكن من وصع شخصياته في مختلف الأزمنة وتصوير نفسيتهم وشعوره . ولسكن مثل هده الحساسية كانت عذا با مستمرا ؛ فقد كانت نحوال كل فكرة من فكاره إلى قلق واضطراب . إن مذهب التشكك ادى طهله ارتاح إليه غيره ، كان عمد تولسنوى واضطراب . إن مذهب التشكك ادى طهله الرتاح إليه غيره ، كان عمد تولسنوى النفنول كانت محط الأحزان والآلام . والحقيقة التي كانت في نظر غيره موصم النفنول كانت محط الظاره و سعيه يبحث عنها كا يبحث الغريق على حبل الإنقد، ويحاول الوصول إليها عسى أن يدرك بوساماتها شاملي الخلاص، حتى إذا دركها قبض عليها بيديه القويتين، ولى يقوى إنسان - أيا كان - على أن يحمله يتحلى عبها أو منكرها .

وليس دل عي تمسكه بمذهبه وارتباحه إليه من قوله مخاطب لعض صدقه :

بذا أنت أدخلت قطعة من القش بين آلات ساعة وقفت جميع أجرائها وكفت عن الحركة . ولكنك إذا انتزعتها عادت جميع الأجراء إلى سيرها الطبيعي ، وهذا دليل قاطع على أن هذاك ضرراً من وجود قطعة لقش بداخل الآلان . والآور كذلك إذ أنت أدخلت في حياتك مذهباً خاطئاً . . . نسألني لمادا ومن والآور كذلك إذ أنت أدخلت في حياتك مذهباً خاطئاً . . . نسألني لمادا ومن بأن مذهب المسيح هو المدهب الصحيح ، و نظالمني بالدليل على ما يحملني على الاعتقاد بهذ المذهب ? . . . إذن هاك الدليل : عندما تدحل الفكرة المسبحية المنتقد بهذ المذهب ? . . . إذن هاك الدليل : عندما تدحل الفكرة المسبحة الحقيقية بي أعماق النفوس ، فإن الحياة داسرها تنتظم وتصبح جلية هبه منسحمة ، ويتلاشي التردد وترول الاعتراضات . . . إنني أعنقد عذهب المسبح الربي لا أعرف مذهب آخر يستطيع أن يهب مقداراً من السعادة يصارع ما يهمه هذا المذهب إلى مثل هذا العدد العظيم من الماس إن لم يكن إلى الناس طرا الانزاع في هذا اليقين ! إن السفسطائيين يحاولون عبثاطمس معالم هذه الحقيقة . لا نراع في هذا اليقين ! إن السفسطائيين يحاولون عبثاطمس معالم هذه الحقيقة . والكتباب أمثال نيتشه الذين يتبحدون في تأبيد نظرياتهم الفردية ، ويدعون إن

العطف والشفقة ضرب من الضعف، لا يمكن أن يكونوا مخلصين. إن مدهمهم

كاذب. والمذهب المعارض لمدهبهم واضح تمام الوضوح لمن يبصرون. »

تلك نابية مدهشة مع ما فها من تواضع غريب . على أن ما يبدو على تواستوى من القاق ليس مستغرباً . لقد اكتشف ، أو اخترع المسيحية كالو كاكانت كاو يكتشفون الآن مر بكا فيجدون أنها ليست كاكانوا يتوهمونها وكاكانت عليه في عهد كولموس! ما كيف صنع تولستوى مسيحيته فواضح من حديثه المعس صدقائه . « عندما قر عطة الجمل أتبين أن الحقيقة كا يجب أن تكون تتحلى في عباراتها . فكل ما حاء في الإنحيل مطابقاً لما ورد في عظة الجمل ، فأنا سبر به . أما الباقي فأنا همله و رفصه » . وهكذا فإن العظة التي ألقاها المسيح ، هذا تعليل غريب . وإذا قيل لتولستوى إن هذه العظة أخلاقية ولا معى إذن لأن تتضم تعزيراً لألوهية المسيح ، فإنه كان يتمرم لهذا الاعتراض ولا محمى إذن لأن تتضم تعزيراً لألوهية المسيح ، فإنه كان يتمرم لهذا الاعتراض عليها .

ليس شك أن التفسير التواستوى لعظة الحبل لا يخلو من نزعة صديانية. لقد فصل تولستوى تلك العظة عن الإنحيل، وحمل منها إنحيلا له يفسره كيفها شاء، ويربد أن يحمل منه برانامحاً لحياة من نوع جديد كان يطالب متحقيقه.

يوجد نوعان من الحياة النشرية أو نعبارة صح من الحياة في المجتمع

- لأن الحياة لفردبة بمعنى الكامة لم نوحد - وهذان النوعان ها الحياة الريفية والحياة العملية . فإدا أسف فيلسوف لاندفاع الماس في معترك الحياة العملية فايس في ذلك ما يؤدخ عليه . وإدا أسف على الحياة الريفية فيمكس أن يقال عنه دأنه شاعر . وإذا كان يتوقع عودة الإنسانية إلى الحياة الريفية فيصح أن يقال عنه إنه حالم . أما إذا جاء هذا الحالم إلى ميدان الحياة العملية وأراد أن يفرض على من فيها العودة إلى الحياة الريفية ، فأقل ما يقال عنه إنه مخادع . فإذا يغرض على من فيها العودة إلى الحياة الريفية ، فأقل ما يقال عنه إنه مخادع . فإذا لتعد أنكر تولستوى نفسه فله عذره، وإن كان لا يخلو من الخطر؛ لأن تأثيره كان علم وطن باسم الاشتراكية النشرية . لقد كان لمروس قبيل الحرب العالمية الأولى كثير من المعامبن غير تولستوى ، وقد ضلو قبيل الحرب العالمية الأولى كثير من المعامبن غير تولستوى ، وقد ضلو التعالم الخطيرة .

إن مبدأ عدم مقاومة الشر هو أحد المبادئ الرئيسية التي يتضمنها برنام تولستوى . وقد تذرع لروس بهذا المبد ليشتروا وهنهم وخورهم والسحاب، من الحرب ، لم يقاوموا الشر الذي كانت تمثله ألمانيا في ذلك العهد ، وكدت لم يقاوموا الشر لذي استفحل في اللاهم ، فظلت خلال سنوات عدة مسرحا للفوضي وإراقة الدماء . وإذا كانت روسيا قد استعادت الآن مكاتب فلا نها تخلت عن هذه النعاليم بعد أن تبين له خطؤها ، ووقفت في وجه الشروة وقاومته .

كان تولستوى يأبى أن ينظر إلى النتائج . وكثيرون من كتاب الروس من هم على شاكلته . لقد وضع مبادئ مذهب ، وهو يحافظ عليه مهما كانت نتائجه . يقيناً أنه كان لايرغب فى أن تصبح روسيا \_ فى بعض عهودها \_ مسرحاً للشرع فذهبه ، كما فكر فيه ، لا يرمى إلى تلك الغاية ولا يذهب إلى هدا الحد ، على نه كان سبباً لتلك النتيجة ، وهد ما يستحق اللوم عليه .

كان تولستوى فذًا في عبقريته ، فذًا في تفكيره وبسط آرائه ، فذًا في معيشته . فقد كان يرتدى لباساً قيل إنه شبيه دلباس الموچيك أو القرويين وإن كان في الواقع لباس العال . كان هذا اللباس مؤلفاً من معطف أسود معقود عند المعصم ، وملتصق بالجسم عند الخصر بزنار من الجلد، ومفتوح عند العنق تحت لحيته البيضاء المسترسلة على صدره . كان هذا اللباس ملائماً وماسب

وأكر الضن أنه احتاره لنفسه مرضاة لراحته ، أو تشبها بنلك الشخصية التي ندى به تطبيقاً لمذهبه . لقد كان هذا المدهب على شيء من الشدة ؛ فهو يفرض بوعا من الحبدة في مسهى التقشف ، ومثيراً للصيق والألم . على أن الكويتس تولسنوى كانت إلى جاببه ساهرة على راحته ، تستبط الحيل للتوفيق \_ بقدر الإمكان . بين ما يفرصه هذا المذهب وبين ما تنظله الحياة العادية .

حدث أن ألم به مرض ثم أبل منه ، فأشر الطبيب بأن يعطى قليلا ، ن النبيذ مع الطعام، ليقاوم الصعف الذي خلعه المرض. وكان مذهبه يحرم شرب النبيد و حدن الكويتس حلاً مناسباً لإرصاء الطرفين ، إذ فكرت في أن تستعيض عن النبيد بعصير العنب المختمر . هذا العصير \_ وإن اختلف الاسم \_ ليس في او قع لا سيداً ، ولكنه من نوع محل لا لشيء إلا لأنه لا يحمل اسم النبيد. وحدث مرة ثانية أن مكر تولستوي لا يتقاضي من ناشري مؤلماته جعلا؛ لان مدهمه بدعو إلى ذلك ، ولان الفن ليس مهنة يمنح عنها أجراً . والمر ، لا كتب إلا لينشر فكرته ويقدمها هبه لاخوانه ؛ هـ بدأ ما يأمر به الإحسان و معو إليه الصداقة . وكشف تولستوي عن فكرته لزوحته ، فها لها ما سمعت و كن فيما يتملق بمؤلفاتك الحديثة ؛ فهي ملائمة لفكرتك النبيلة التي تقوم علمها دئ رسالنك ، وأما أقرك عليها يا لييف ريقو لائيڤيتش ، أما قصصك التي دمها عمك وأنكرتها أمثال « حرب وسلم » و « أنا كارنين » ، فهي مؤلفات شميية وصيمة لا تصلح للوعظ والإرشاد ولا لهداية أحيد ، ولدلك فهي تحتلف كل الاختلاف عن غيرها. » و استقر الرأى عني ألا يتقاضى تولستوي كوبيكا واحداً من بيه مؤلفاته الاخلاقية \_ وثلاث كانت لا تباع بطبيعتها \_ ويستمر و تحصيل حقوق التأليف عن قصصه المنبوذة المحتقرة \_ إذ أنه كان ينبذها وختقرها \_ وتلك كانت رائحه وتباع بكثرة مدهشة . إنه اتفاق مدهش عظيم ومسحك في ظاهره . ولكن هل هو مصحك في ذاته ? إنه يوضح بجلاء أنه يصعب على الإنسان أن يعيش كما يريد ، وكما يقرر أن يعيش طبقاً للفكرة التي يكونها عن الجمال . . .

إن مثل هذا العيش كثيب لا يسر . وبما يزيد في كا بته أن تولستوي تفسه كان يتألم منه ممر الألم . وخير دليل على ذلك هو موته . كان فد تجاور

الثمانين، وكان يعيش في مزرعته في ياسنايا بوليانا محاطاً بذويه وعشيرته . وفي ذات يوم غادرهم خلسة . . . إلى أين عساه مذهب إلى مكان قصى مجهول يبشد فيه حريته . . . أية حرية إلى . . . حرية العيش طبقاً لعقيدته وإيمانه . كان قد اعتزم أن يبتمد عن حياة أتنظم و تعكد له بما يناقض مذهبه ويتعارض معه . وهكذا أصبح تولستوى العظيم الخالد مشرداً في الطرقات ، يمشى في العراء لعيداً ، وبفقد ما بتي له من القوة شيئاً فشيئاً . ثم يفاجئه البرد فيقضى نحمه في العراء . . . مسكين ذلك الشيخ الهرم . . . لقد هجر كل شي و ترك كل شي البكون في لحظة موته شيخاً مسكيناً . . .

سكنج شعده

## الريف في مصر

خلجات الأفراح والأحزان عاش في أمسه طليق العنان في أمسه طليق العنان في والمعدران المخرس الخطو بادئ الإمعان لاهت الصدر في البعيد المداني طماً رغم مائما للدهان صارخ البث ذائع التحنان ساقه السوط في مدى الدوران وإذا ثار هم كالعجالان بهظته فظاظة الرومان خطوات الإنسان والحيوان

ذكريات الصا من الازمان صور مسها فؤاد ذكور أين منى الملاعب الخضر فى الريب يوم أمشى إلى لعدراش صيودا باسط الكف من رجاء وخوف والسواق على الفراض تعانى في أبين من الوجيعة بالا ساقها أمر همق من الوجيعة بالا يتقل لخطو إن عهد بيرون يشتى منظم للقوى تحجل فيها فيها

 ساقیات کمیشر بالملآن ؟

ا بطرف مخالس وسنان

ان بشخر منظم جندلان

عرض الوجد من هوی الفتیان

ساخطات علی الفتی علوان

أين يا ريف في الصباح عذارى راجعات وقد صدرن عن الما يتنادرن ساخرات ويضحك ويخافتن في الحديث إذا ما معجبات بخالد وسلم

ر تباعاً وصادح الكروان 1 ظ إلى كل باسم فتان نقشها مفصح بمسير لسان ف ورب الإحسان والاتقان حافلات بساحرات المعانى

أبن باريف صبحة الديك في الفج وابتسام الجديد يذهب باللح خطها الله مبدع الحسن والظر يتراءى جالها يهجات

في اصفر التخالص الزعفران إ لد ولُقْيَا العثاق والإخوان عنت اليوم واحتمال المعماني س وإن طال عيشه في الهوان نافر السبر عازب الإحسان خس حظيًا وإن تعهد بالحظ (م) وفسيراً وبالقطوف الدواني ل ونبــذ المرقَّه المبطان حرّقت وجهه الظهائر وانسا بت إليه فواتك الديدان أياد تم بالنسيان ذل كل القسيداء للأوطان

أين ذاك الأصيل يا ريف يبدو موعد اللهب والتطلع للغيير ورواح الاجير ينفض عنه فأسه تنبت الرفاهة للسا غنته أيامه وجحود دهره الجهد والخصاصة والجه وتولى الطبيب عنمه وعافة لطف الله بالشهيد وبالبا

ف وجمرُ السيّار والندمان ? بشه الحب في رقيق الأغاني عقبات الهوى وميل الغواني دلسته عجائز الجـــيران نا وخفق الطيور في الاغصان وهيام يشيع في الوجدان

أين يا ريف ليلة البدر في الصي ورقيق النسيم يحمسل شدوأ من عب مكابد أر قت وقديم من الحفاظ وسمعيُّ زهرة الحب والسكون حوالي فتنة تميار النفوس جالا

م وعهد الأنصار والأعوان 1 وتولوا بقسمة الخسران ز"يفتها حواضر البادان من كذوب معربد سكران

أين عهماد السراة والمجد ياري هج وا في قراك جنه عدن جذبهم مباعج خادعات بهرج ماخب وصيحة مين

#### الريف في مصر

يشتكي حطه من النقصان ف حسيف الهموم والأحران ن قربرا بقسمة الرحمن

ديمه المقش في القراطيس والمقد ديه المصنفر ريان وبراه وقد عَلا وقيراً دائم الحيد والتطلع والخو أين هذا الشقى منك رضيًّا فاعلا عن مذاهب الأشحان ? قالماً بالحياة في كنف الأم

أحمد تحفوظ

# العناصر الثلاثة للقومية المصرية

# أولا— الوجود المستمر للجماعة المصرية

إن أردت تصور القومية المصرية ، أو حاولت تصويرها ، فإنك واجد رمزها الرائم ، وتصويرها الجامع في تمثال «مختار» .

الفلاحة المصرية ، تعتمد بيمينها على دعامة مصرية ، وهي ترمى ببصرها أقصى الأفق .

هذه الفلاحة هي الأم التي ولدت لمصر أبناءها وبناتها على ضفاف البيل، جيلا بعد حيل، في خلال المعلصر المتعاقبة، وهي التي كانت نائمة فاستيقطت واستوت قائمة.

لم تنقطع صلتها بالماضي، فإنها ما زالت تستند إلبه، ولا هي تقيدت الحاضر، واضية بالتلفت حواليها، أو قانعة بالنظر تحت قدميه، ولكنها تتطلع للأمم، الطرة إلى المستقبل.

إنها تربط الماضي بالحاضر ، وتصل الحاضر بالمستقبل و ولكن . . . ما الحاضر ، وما الماضي ، وما المستقبل ؟

أليس الحاضر لحطة مجودة من الامتداد الرمى ، تجرُّد لمقطة الهندسية من الابعاد ?

ثم ، أليس الماضى بدوره لحظة مجردة من الامتداد الزمنى ، كانت الحاضر ، فتراحمت لتحل مكانها . في تصورنا - لحظة أخرى مثلها ، كانت المستقبل فأصبحت الحاضر ?

و إذن فني وسعنا أن نتصور أن الماضي والحاضر والمستقبل، تلتقي وتندمج في لحظة واحدة مجردة من الامتداد الزمني .

ولئن صبح هذا لتصور بالنسبة لحياة الفرد - وهو صحيح - فإنه بالنسبة لحياة الامة أكثر صحة ، وأوضح أثراً .

فالمصرى الذى يعيش اليوم ، ليس لسينه مستقلة في بناء القومية المصرية الحاضرة ، منفصلة عن الماضى ، منقطعة الصلة بالمستقبل ؛ ولكمه لباب الماضى ومساك الحاضر ، ونواة المستقبل . مثله كمثل الحظة الزمنية ، يلتق فيه الماضى بالحاضر ، ويتصل عنده الحاضر بالمستقبل .

والأمة المصرية ليست أفرادها الذين يعبشون الآن ، ولكنها أفرادها أذن مانوا ، والدين وألدوا ، لا في هده الساعة وحدها ، (ومصر تلد في الساعة حوال عما بين وتشيّع بيتفا وخمسين) بل في خلال الأجيال الماضية كلها ، وأفرادها الذين سوف يولدون في الأجيال القادمة جميعها .

ولئن قسا عدد الأحياء من المصريين في هذه اللحظة ، بعدد الذين عاشوا في غرون لخوالى بأسرها ، وجدنا أن هذه الملابين من الأحياء ، التي تعد على أصابع اليد الواحدة ثلاث مرات أو نحوها ، لا تعدو أن تكون قطرة في محيط رخر الوف الملايين ، على بالملايين ، عمن اشتركوا بالأمس ، أو ممن سوف بالهون غدا في تكوين القومية المصرية وتشكيلها وتلوينها ، على كر الفداة ومن العشي .

فالقوم الذين يعيشون اليوم في مصر ، ويعرفهم العالم باسم المصريين ، ليسوا إدن مصر بي القرن العشر بن وحده ، ولكنهم مصر بو الحقب الخوالي والعصور نوالي . هم مصر الغابرة ، وهم مصر الحاضرة ، وهم مصر المستقبلة .

والقومية المصرية ، أى الرابطة بين الفرد المصرى والجفاعة المصرية ، شيء مركوز في كيان الأفراد المصريين .

دَكَرَيَاتَ كُلِّ مُصْرَى ، وتقاليده ، ومعتقداته ، هي التي يتكون من مجموعها ذكريات الجماعة المصرية ، وتقاليدها ، ومعتقداتها .

فالقومية في داخلما ، في سميم كل فرد مما ، ولكنها أسمى من تفكير أي فرد فينا ، وأوسع من قهم جميعنا .

عاش أحدادنا وآباؤنا على صفاف هذا النيل مند ألوف السنين ، يتلقون فيصه في أجل معلوم ، وينعمون نشمس مصر يقطع قرصها الساطع سماءهم الصافية مرة في كل مهار ، ويسعدون بالوادى الخصيب المنبسط ، لا تتبدل طبيعته ولا تتغير

معالمه . لا زلازل ولا براكن تهدم ما شادوه ، ولا صواعق ولا أعاصير تخرى ما عمرود ؛ فأحلاقهم موسومة نشائع الاستمرار و لاستقرار ، وقلامهم مشربة بحب المطام ، مفعمة بحب الاسرة ، مطبوعه عن نذوق احمال ، ونفوسهم فياصة بالولاء لبطم يجبونها ، ومؤسسات يؤيرون، ، ومعتقدات بدينون بها، جعات مهم قوما منج أسا ، وقومية قوية لعلها تقدم القومهات وأمجدها وأخلدها .

وقد عرفنا الله وعدناه ووحدناه ، و دركنا الروح والخلود ، وآما المعث في اليوم الموعود ، واستأسنا القمح واستنتسا أخر سلالانه ، وننينا وشيدا ، ونحتنا وصور نا ، وكتنا ودوانا ، وقسا وأحصينا ، وحسبنا الشهور والسيل وشرعنا وطبنا ، وفكرنا و لنفنا ، حين كان البشر نياما ، وكانت الدنيا جها وظلاما .

وإن لتاريخ ليدحض دعوى المتحاملين على القومية المصرية ، ويفسّد مفتريات القائلين بأننا قوم طالعهدما سيطرة الغزاه، والخضوع لحسكم الطعاه، حتى فقداما قوميتما ، واستحلما محموعة من أفر د متعددة عناصرهم ، متنافرة مواردهم ومصادرهم .

فما هبط وادينا شعب ، مستوطنا أو فآنحا ، إلا طويناه وتمثلناه ، وطبعناه بطابعنا ، وصفناه في قالبنا ، وأدمجناه في قوميتنا .

صنعنا هذا بالهكسوس ، والاثيوبين ، والفرس ، واليونان ، والرومن ، والعرب ، والاتراك ، واحتفظها دائما بأشكالنا وسحننا ، ومعظم تقاليدة وعاداتنا . حتى المسيحية والإسلام ، لم يكد يفير دخولها البلاد من أحلافها القومية ، إلا قليلا .

أما الذين لم يتأقلموا ، فإنا لم نامث طويلا حتى لفظماهم وتخلصنا منهم ، كما حدث مع الفرنسيين ثم الانجليز من بعدهم .

# ثانيا — الشعور بالجماعة

وهو وجود فكرة الجماعة المصرية في عقول أفراد المصريين ، وفهمهم طبيعتها وتكوينها وحقوقها ومطالبها .

وكحسُّبُنا أن نضرب لهذا الشعور مثمالاء النهضة المصرية في سنة ١٩١٩.

لم مكن تلك النهصة مجرد أنجاه مجموع رادة المصريين نحو الاستقلال ، بل كات أنجاه إرادة حميع المصريين نحو الاستقلال ؛ دكان ال. وم لهذه الإرادة حميه دافعا واحدا منبعثا مون يقظة الشعور عام، ولم يكن دو وم منوعة عملف اختلاف الأفراد، وإن أنجهت كلها نحو هدف واحد.

الفلاحة التي ظنوها ميته ، كانت نائمة فصحت واستوفزت واستون و اقفة تنوكاً على ماضيها وتتطلع إلى مستقبلها ، بعد أن تأصلت فكره الأمة في عقول الأورد الذين تتكون منهم الأمة ، وأصحت هذه الفكرة نواة لعاطفة قوية ، تحرك دوافع قوية ، وتتغلب على سائر الدوافع ، وتتحكم فيها وتسيطر عليها .

اصمحلت البزعة الفردية ، والطوت المصلحة الشخصية ، فاندمجت في نزعة اساعة ، وانصوت محت لواء المصلحة العامة ، وأصبح المصري يرى نفسه جزءا لا تحزأ من الجماعة لمصرية ، و بعد أن كان شعور المصري ، "نابيا » في شحصه صحى شعورد « نابيا » في احماعة ، فجاوز حدود نفسه ، و محالى نطاق أسرته ، وانبعثت فيه دوافع العمل لمصلحة قومه وأمته .

رادت معرفة افردالمصرى الجاعة المصرية ، وتضاعف اعتراز دبلغته ، وقوى احترامه لتقاليده ، واشتد حرصه على معه الأمة المصرية و لاندماج فيها والتجانس معها ، ونشط للقضاء على ماعساد أن نشوب وحدتها من عو مل التفرقة ، بسبب احلاف الدين ، أو الفوارق الاحتماعية وما ليها .

شعر المصريون بأن للأمة المصرية عمراً أدول من عمر أفرادها ، وأنها وحدث قبل أن يولدوا ، وأنها مستمرة لعدد أن يلقوا ربهم ، وأيقنوا أنهم المداحهم فيها يعظمون ويخلدون ؛ فاتخدوا للأثرة الفردية فلسفة جديدة ، هي الآنرة الجاعية ، وطابت تفوسهم بالتضحيات حتى روات دماؤهم شجرة القومية المصرية ، فإذا أصلها ثابت وفرعها في السماء .

وكانت يقظة « الشعور السياسي » أول عمار هده اشجرة المماركة ، فعم المامية المصرية بأسرها ، وسيطر على تصرفتها . ولا غرابة ، فقد كان أجدادنا أسبق النماس إلى التأثر بالشعور السياسي ، فانحد هذا الشعور في عقلنا القومي مظهراً شبهاً « بأساليب التفكير الدائم » .

ولر بما ظل هــذا الشعور خامداً عدة عيال ، ولكنه لم يلبث أن عاد إلى الظهور بكامل قوته ، حين تو افرت له الظروف الملائمة. و « الوطنية » أهم مظاهر

« الشعور السياسي » ؛ فإن الطفل يحمل معه منذ العصور المتوغلة في القدم نزعة الولاء للجماعة التي يعيش فيها . ولئن صح ما يقوله عاماء التاريخ الطبيعي من أن « الحقوق الإفليمية » معترف بها بين لحيوانات العايما ، فلا يبعد ن تكون الوطنية قد انتقلت إلينا بالوراثة من عصور ما قبل التاريخ .

وتنطوى الوطمية على « حب عاطنى لبلدنا » ، وهى عاطفة مركوزة فى العقل الانسانى ۽ لذلك لم يكن تشويه برامجما التعليمية ، ولا مسخ التاريخ المصرى فى مدارسنا ، ولا محاربة الوطنية فى نفوس الأجيال لسابقة على النورة ، ليؤثر فى محبة المصريين لوطنهم ، وقيامهم كفرد واحد للدطاع عن حقوته .

وكما تنطوى الودانية على حب عاطنى لدملد او الوطن ، فإنها تشمل أيسا « الشعور بالولاء كو الوطن ، والشعور بالولاء لمواطنين » . شعور بالولاء نحو الوطن ، شبيه بشعور الولاء للأسرة ، وشعور بالولاء نحو المواطنين ، شده بشعور الولاء قبل الزملاء في الصناعة ، والإخوان في المهمة ؛ فهو جزء من « غريزة الاجناع ، ولون من « غريرة المحافظة على النفس » ، أو هو على الأقل مرتبط مهما .

وهُـذه الناحية من الشعور الوطني، أي هذا الولاء للوطن، والولاء للمواطنين، هو ضرورة لازمة لتكييف تصرفات المواطنين بإز ، الشئون العمة والمسائل السياسية، وهو أصل شعورهم بالولاء نحو حكومه البلاد، أي نحو العرفة والدرلان والوزارة .

فلم تكد تشب النورة ، أى لم تكد تتحرك لمشاعر السياسية للمصريين ، حتى اشترك أبناء البيت العبوى في الحركة الوطنية ، واشتركت الحكومة مع الوطنيين في المطالبة بحقوق السلاد ، وقويت الرو بط إلى حد لاندماج بين ما كانوا يسمونه عنصرى الأمة ؛ إذ تبين ن الأمة ليس فيها عنصران ، بل عنصر واحد هو العنصر المصرى ؛ وضعف الشعور بالفوارق بين مصرى ومصرى سواء أكانت فوارق اقتصادية م عمية م حماعية ، وقوى الشعور بضرورة إزالة هذه الفوارق عن طريق رفع لمستوى العمام للطبقات الفقيرة والجاهة ، وأصبحت الوطنية دين الحميم ، والوطن قبلة الحميم ، والقومية المصرية شعار الجميم ، والوطن قبلة الحميم ، والقومية المصرية شعار الجميم ،

وتما يرتبط بالوطنية ويكاد يتحد و ياها ، شــعور اصطلحنا على تسميته « العزة الوطنية ، أو الــكرامة القومية » . وهو شعور قد يظل كامناً عدة قرون ، فإذا صادف . لحافز الملائم ، ورى شهراره ، واندلع أوار ، وتأجبت ناره ، حتى إذا تولته القيادةالقوية الآريبة ، السكل عماصره ، وصهر الروح القومية فصنى شوائبها ، وسما بها إلى عليين . وما الكر مة القومية غير إحساس هدفه تحقيق الرضا القومى . وكما أن من مظاهر احترام النفس أن يسكن الإنسان الدار التي يختارها ، وبرتدى الملالس التي يجدها لائقه ، فإن من مظاهر الكرامة القومية أن يحتار الفرد المكرومة التي يعيش في كنفها ، و بدبن بالولاء لها . على أن يكون رجالها من من حنسه ، يتكامون لغته ويشعرون شعوره ؛ لأن المواطن ينظر عادة إلى حدسه ، يتكامون لغته ويشعرون شعوره ؛ الأن المواطن ينظر عادة إلى حومته كأنها جزء من نفسه ، و يصعة من حسه ، وقطعة من ماله وملكه . وقد كان ليقطة شعورنا بالكرامة القومية ، الأثر البالغ في حياتنا الوطبية ، وقد كان ليقطة شعورنا بالكرامة القومية ، الأثر البالغ في حياتنا الوطبية ، وتصبح لما دستور و برلمان واشتراك فعلى في الحكم ، قوامه الاجنبية ، وأصبح لما دستور و برلمان واشتراك فعلى في الحكم ، قوامه الاقتراع العام ، والمستولية الوزارية .

ثم تلا ذلك إلغاء الامتيارات لأجبية ، فخلص بذلك شرفها القومى من أذى المناة مام الأجنى ، الدى كان يعيش بيننا دون أن يخصع لتشريعنا الجنائي أو المالى ، أو بحاكم أمام قصاتنا الوطنيين ومحاكمنا لوطنية .

وها نحس أولا، قد تخلصنا من ديننه لدولى ، الدى كانت مذلته تطوق عنق كل مصرى ، و صبحنا على بواب لحدث العطيم الذى نستكمل به استقلالنا المثّا خالياً من كل شائبة .

# ثالثاً — التنظيم والفيادة

هو العنصر الذي لا غنى عنه لأى جماعة تربد القيام بعمل قومي جماعي . وقد تيح لمصر في فجر نهصتها الحديثة عدد من أبنائها ، مثلوا وحدة الشعب لمصرى ، وعبروا عن شعوره الولني والسياسي ، واشتركوا في تنظيم الحركة قومية ، وساهموا في إذكاء روحها ، وتجحوا في توجيهها وجهة مماركة . ولئن صح لما أن تحدد وقتاً معيماً لابتداء يقطة « الشعور بالجماعة » ، وهو الن صح لما أن تحدد وقتاً معيماً لابتداء يقطة « الشعور بالجماعة » ، وهو الن عاصر القومية المصرية ، فإنا نوحج أن يكون سعيد باشا أول حاكم من

أسرة على على ، ربط مصلحته بمصالح شعبه باعتباره مصريًا ، وقطع على نفسه العهد وأن يتولى المصريون تدريجًا حميع مرادق لدرلة ، وبزل عن مسكية الأراضى المصرية للمصرية .

ولا ننسى للخدير إسماعيل، دعمه شخصية مصر كدولة مستقلة، عا استحلص من حقوفها، وأن أول برلمان مصرى انتحب في عهده، وأنه أول من اعترف بمبدأ المسئولية لوزارية، وفي يامه جاءنا جمال الدين الأفغاني، الذي تخرج عليه زعيم النهصه السياسية، وزعيم النهدة الديسية، ورعيم لنهدة النسوية.

وهكذا مهد عهد سعيد وعصر إسماعيل ليقظة لشعور الفومي ، ونسما لظهور عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول .

وها هو ذا صاحب الحلالة المصرية ، الملك فاروق الأول ، يضرب لشعبه المجيد المثل في الوطنية ، والقومية المصرية .

هذه هي العناصر الثلاثة القومية المصرية وإنا لنرجو أن نتباول في مقال آخر ، « نواحي الضعف في القومية المصرية » .

ریاص شمسی

# ابراهيم بن المهدى: حياته السياسية

إنما هذه شحصية موهوبة عبقت فى قصور حلماء الدولة العباسية : هارون رشيد والأمين والمأمون والمعتصم ، وانتشر شداها الذكى فى مجالس الأنس و سمر والطرب ، تشدو أعذب صوت ، وتغرد نأشجى نغم.

وقد حفلت حياة هــذه الشحصية العنقرية بالطموح والإقدام ، وتفردت بالشحاعة و لمغامرة ، والسمت بتعــدد المواهب وحصبها ، وامتازت بتسنم دروة الفي والفصاحة . فكانت رينة المحافل ، ونديمة المجالس ، وربحانه النفوس عسدية لارتشاف مناهل الفي والحال ، وبهجة الأرواح اظمأى بلي همسات الوجد والغرام .

أنجب العصر العباسى الأول هـ ذه الشخصية الفذة في منحى حيابها الساخمة ، الغارفة في أحضان الهوى ، العابثة في محالس الخلفاء والقيان ، الساخرة من أحدد ث الزمان ، الضاحكة من الهموم والآحزان . فكانت آلد شخصية وغربها ، وأدعاها إلى الدرس والمحث والتحليل ، تلك شخصية إبراهيم بن المهدى اللحق الحائر المائم ،

مه « شكلة » مولدة . كان أبوها من أصحاب المازيار ، يدعى شاه افرند ، قدم المازيار ، يدعى شاه افرند ، قدم المازيار ، وسبيت ابنته « شكلة ، وأرسلت إلى لمصور ، فوهبها لا محياة » أم ولده ، فربتها عنده . ثم بعثت بها بعد ذلك بلى الطائف ، فترعرعت هدك و تفصحت . فلما شبّت ، أعيدت بلى « محياة ، . أصلها من طبرستان ، وقيل إنها ابنة ملك طبرستان .

وذات يوم أبصرها المهدى عندها ، فأعجب بها ، فطلبها منها ، فمنحته اياها . وما لنثت أن ولدت منه إبراهيم عام ١٦٢ هـ وهو ينسب إليها ويدعى إبر هيم بن شكلة . وكان مثلها حالك السو د . وقد لقب بالتنتين لعظم جثته وضخامتها .

تولى إيراهيم بن المهدى : فى الثامنة عشرة من عمره ، إمرة جند دمشق سنتين كان خلالها مثال الحاكم الصالح .

على أن الرشيد عزله لهفوة بدرت منه ، وهو الفتى الحاكم ، وعين مكاه سليمان بن المنصور بن المهدى . غير أن الفتنة نشبت في أثماء حكم سليمان ، ولم يطعه أحد من الشعب .

وغضب الرشيد على إبراهيم ، وحبسه مائة يوم، ولم يسمح له بدخول قصره. كما حطر على جعفر بن يحبي أن يذكر اسمه أمامه سنة .

سيد أن الأيام كَانت كفيلة بعودة الصفاء والمودة بين هارون الرشيد وإبراهيم ، فكأن الرشيد يقى أنه من العدل أن يفكر فى جفائه لآخيه ، فخيره أن يختار مديمة يوليه عليها ، فإدا بإبراهيم يحل إلى دمشق ومغاليها .

عقد لإبراهيم على إمرة دمشق ثانية ، ورحل إليها عام ١٨٦ معززاً . و بعد زمس أقاله الرشيد متذرعاً بحببته ، وو "لى مكانه العباس بن مجد بن ابراهيم الإمام. ولكن مالبت لرشيد أن ألغى ولاية العباس بن مجد ، وأعاد إبراهيم إلى ولايته ، وأثنى على حكمته ، وأجازه بثلاثين ألف دينار .

وبنى إبراهيم فى ولايته الثالثة على دمشق أربح سنوات ، قفل بعدها راحمً إلى بفداد ، وهو فى ريّـق الشباب ، وقد اكتسب من الحـكم حبرة ودراية انتفع بهما فى حياته المفعمة بالحوادث الجسام .

لما استقر الأمر المأمون، وولى الخلافة عام ١٩٨، لمد ما استعرت الحرب بينه وبين أحيه الأمين، وردت في الناني من رمضان سنة ٢٠١ رسالة على عيسي ان على بن أبي خالد، من الحس بن سهل ينبئه فيها بأن المأمون بحث عمن بلبن أن يكون ولى عهده، فلم بجد في نني العباس وبني على فضل وأروع وعلم من على بن موسى بن جعقر بن عجد، وقد دعاه الرضى، وأمره أن يخلع التياب السود شعار بني العباس، وأن يرتدى الثياب الخضر شعار بني على، وأن يرتدى الثياب الخضر شعار بني على، وأن يأمر أصحابه والجند والقواد وبني هاشم وأهل بغداد بأن يبايعوه، وأن يتحذوا الخضرة في مليسهم وأعلامهم،

فقيَّل البعض ذلك ، ورفض البعض الآخر أن بخرج الامر من ولد العماس،

واحتدم الجدال بين أهل نفداد أياماً ۽ واضطرمت الفتنة ، واستعرت سورة الفض بين الشعب ، فناوءوه وقاوموه .

احتمع رعماء الثورة وبحثوا في قصية المأمون ، فأنكروا عليه صنيعه ، فاد بهم يجمعون على خلمه ، وتنصيب منصور بن المهدى خليفة ، ودعوه الراضى ، وسلموا عليه مظلافة ، ولكمه أبي دلك . فعمدوا إلى أخيه إبراهيم م لمهدى ، فبايعوه بالخلافة ، ولقدوه « المبارك المدير » وقادوا ان أخيه إسعاق بن موسى بن لهادى ولاية العهدد . وكان ذلك في ٢٥ ذى الحجة عام ٢٠١ .

لما انترع إبراهيم بن المهدى الخلافة من المأمون، أوقد إليه المأمون الحسن النسمل في جيش، فتبت له إبراهيم وقاتله فهزمه.

ودارت رحى الحرب بين إبراهيم و على بقداد، وبين عمل الكوفة والسواد، معب إبراهيم عليهم وعسكر بالمدائن .

واستمرتُ الحَــُربِ سحالاً بين جند المأمون وحند إبراهيم، وانتشرت لسنس والمؤامرات، و بقسم أهل نقداد إلى حزبين.

ومارال إبراهيم من المهدى في بغداد يدعى « أمير المؤمنين » ويخطب باسمه في عداد والسواد والكوفة ؛ إلى أن كان على بن موسى الرضى ولى عهد المأمون أكل عنباً ، إذا به يموت لوفرة ما تناوله منه . فنزل مومه على المأمون تزول لمناعقة ، وانتابه جزع عظيم .

وفى موت ولى عهده الدى احتدمت الحرب من أجله ، و نبذ السواد ، وللس لحضرة سبله ، أدرك المأمون أن لا سليل له إلا أن يسلك سياسة الحكة ولمروة . فإذا به يكتب بوفاه إلى الحسن بن سهل ، وإلى بنى العباس وأهل مداد والموالى ، وأنهم إنما نقموا عليه لجعله ولى عهده . أما وقد زال السبب ، ينه رغب إليهم أن بدخلوا في طاعته ، ولكنهم طبهوه بالرفض وأنهم لا يقلون بن المهدى بديلا .

ونفيتُ الحرب مضطرمة زمناً بين المأمون وابراهيم بن المهـــدى . وما زال رهيم يحمد لفتن ، ويقف في وجه حصومه ، ويدافع عن خلافته ، حتى نشرت الفوصى . وقد نظم عيـــى بن محمد بن أبي حالد مؤامرة على تسليم ابراهيم

إلى خصومه . وكان يتظاهر بالطاعة لا براهيم والإخلاص له . ولم. عي هذا الخبر إلى ابراهيم كتم الآمر في نفسه .

وانضم بعض أنصار ابراهيم من القادة والجند إلى حميد الطوسي ، وساموه المدائن ، كاهزم جند حميد جند ابراهيم وطاردوهم .

ولما رأى خاصة أهل بغداد انتصار حميد، انضم إليه الفضل بن الربيع وعلى ابن ريطة . ثم بدأ العقد ينفرط من حول ابراهيم ، حيث تحول عنه الهاشميون والقواد إلى حميد تباعاً .

وهنا درك ابراهيم من الصراف نصاره من حوله ، أنه خسرالمعركة ، ونه لا شك خاسر الخلافة . وإدا ببضعة من القواد يفاوضون على بن هشام على نسلم ابراهيم بن المهدى إليه . فلما علم ابراهيم بخيدتهم وخيانة قومه وأصحابه ، وأب قرروا تسليمه ، ولم يبق له نصير أو صديق ، دأب على ملاطفتهم في حكمة ولين .

وفى عيد الأضحى عام ٢٠٧ سار موكب ابراهيم بن المهدى إلى الحامع، مرتدياً رى الخلافة، محف به حاشيته بأبهة وعظمة، وصلى بالماس صلاة الميد. وهو يشاهد معسكر على بن هشام. ثم عاد إلى قصر الرصافة، واجتمع فيه عؤيديه وأنصاره، حيث درس وإياهم الموقف الراهل، فوجد أنه فقد الخلافة، ولا مناص له من الفرار من وجه المرمون، كي لا يبطش به، لان أقل عفاب له كان القتل.

انسل ابراهيم بن المهدى من قصر الخلافة إلى داره ، حيث اختى في لية الأربعاء في ١٧ ذي الحجة سنة ٢٠٣ .

وحاصر المطلب وابن الساجور وأصحابهما دار ابراهيم ، وأسفا ذلك إلى حميه الطوسي وعلى بن هشام ، وقدما ودخلا دار ابراهيم ، دوجداها حالية منه ، دسما المأمون بذلك .

وكانت خلافة ابراهيم بن المهدى سنة وأحد عشر شهراً واثنى عشر مماً، قضاها فى إخماد الفتن و لثورات ، ومحاربة المأمون فى سبيل الاحتفاظ بالحلافة وتنازع البقاء.

دخل المأمون بغداد في ١٦ صفر عام ٢٠٠ وكان مرتدياً هو وأصحابه الخصرة،

﴾ كنت علامهم خضراً ، وثياب بنى هاشم وقواده وجنده وأهل نقداد خضراً ونعد مرور ثمانية أيام اتنمق معه بنو العباس على نبذ الحضرة ، و لعودة إلى زنداء السواد .

وكان من الاسباب التي ساعدت المأمون على إعادة أهل بغداد إلى طاعته، أنه ربغائم من ألى الف درهم من خراجها . وهكذا استمالهم إليه وملك قلوبهم و خرى ، مما دل على مرونته السياسية ، وحنكته الإدارية .

ومالبث المامون أن اســـتأـف إدارة شؤون الدولة بما عرف عنه من لــكة والحلم .

غير أن العلويين عمدوا إلى المشاغبة عليه ، بعد أن ضحى بما ضحى في سبياء م. فلما في مبه دلك أمرهم بهجر الخصرة وارتداء السواد، ومنعهم من الدخول عليه . إن ما تحلى به المرمون من سماحة الخلق ، ورحابة الصدر ، والحلم القصى ، حس التسامح ، وميله إلى التساهل ، وكرهه للانتقام ، وشغفه بالعفو ، أصبح من المثل ، فقد عفا عن الفضل بن الربيع وزير الأمين ، ثم عقبه بعفوه ، عسى وزير إبراهيم بن المهدى ، وكان هو والفضل بن الربيع من زعماء أندال عليه .

وفر رمين الآحر سنة ٢٠٠ اعتقل إبراهيم من المهدى ، وهو متنكر منى امرأة . وروى بو المحاسن من تغرى بردى يصف عفو المأمون عن عمه ابراهيم بقوله : منها حد . . وله في هرو به واختفائه وكيفية الظفر به أمور وحكاات مهولة ، منها لم ونف بين بدى المأمون ، شاور في قتله أصحابه . فالكل أشاروا بالقتل ، أمه اختلفوا في القتلة ، فالتفت المأمون إلى أحمد بن خالد وشاوره ، فقال : أمه اختلفوا في القتلة ، فالتفت المأمون إلى أحمد بن خالد وشاوره ، فقال : بر أومنين ؛ إن قتلنه فلك نظير، وإن عفوت عنه ، فالك نظير . فأنشد المأمون : فلنن عفوت لأوهان عظمى الله فلن عفوت لأوهان عظمى المؤمنين ؟ فلك عفوت المهدى رأسه وقال : الله أكبر ! عفا عني أمير المؤمنين ؟ فنذ المأمون : ياغمان ، حدوا عن على وغربروا من حالته ، وجيئو في به . . (۱) ي فن المهدى بين يدى المأمون ، وفي الحوار الذي دار بينهما ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقامرة ج ٢ ص ٣٤١

بلاغة وطرافة ومتعة آشف عن فصاحة ابراهيم وتوبته، وعن حلم المأمون وكرمه. حدث ابن عساكر قال ه . . . ولما طال عليه الاحتفاء صجر ، فكنت الى المأمون : رولي النار محكم ، والعدل أقرب إلى التقوى . ومن تناوله الاغترار عمد له من أسباب الرجاء ، فن عادية الدهر على نفسه . وقد جعل الله أمير المؤمين فوق كل ذى عفو ، كما جعل كل ذى ذب دونه . فإن عفا فبفصله ، وبن عقب فبحقه ، . فوق المأمون على الكتاب : « القدرة تذهب الحفيظة ، وكنى مدم إنابة وعفو الله أوسع من كل شيء » . ولما دخل على المأمون قال :

إن أكن مذنباً فحظى خطأ ت ، فدع عنك كثرة التأنيب قل كما قال يوسف ابنى يعسقوب لما أتوه : لا تثرب فقال له المأمون : لا تثريب ، وقال له أيصاً لما أخذه : ذنبى أعظم من أن يتعاظمه ذنب . فقال له المأمون : حسك المحيط به عذر ، وعفوك أعظم من أن يتعاظمه ذنب . فقال له المأمون : حسك الما فالله فالله ، و إن عفو الا فلائه ، . . (١١) ، و بل أعفو يا إبراهيم ، فكبر

إبراهيم وخرّ ساجداً (٢٠) . . إن عفو المأمون عن عمه ابراهيم بن المهدى ، كان خيراً ومكرمة ودكراً عاطراً مدى الدهر . وقد ضرب به مثلا عاليا في الحلم والتساهل والسامح ورحابة الصدر ونبل الحُلق .

ومن أبلع ما دار بين المأمون وابراهيم من المهدى ماحد" في الفضل من طنفور ومن أبلع ما دار بين المأمون لابراهيم حين صفح عمه : لو لم يكن في حق أبوتك حق الصفح عن جرمك البلغت ما أملت بتمصلك في لطف توصدك وكان الراهيم ما له : إنه إن بلغ جرمى استحلال دمى ، شيم أمير المؤمنين وفضله يسلمان عفوه ولى لعدهما شفعة الإقرار بالذنب ، وحق الآبوة فعد الآب ، . . قال المأمون من لو علم أهل الحربة المفوم ما حمدونى عليه ، ولا أدابوا من دنوجه القال ابراهيم إما متمثلا وإما مخترعاً :

أُمــيرُ المؤمنين عُفوت حتى كأَّدُ الناسُ ليس لهم دُنو<sup>س ٢٣)</sup> وأَضاف ابن العميد قوله: « ... فقال له لمأمون: إلى شاورت في فتلث،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ج ٢ ص ٢٧٢ و ٢٧٣ . (٢) تاريخ الأمم والموك ع ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) كتاب بنداد ج ٦ ص ١٩٥٠ .

#### ابراهيم بن الهدى : حياته السياسية

قُشاروا القتلاك ؛ إلا أنى وجدت قدرك فوق ذنبك ، فكرهت القتل ١١١ »
 وعاد إبراهيم إلى مجلس المأمون عزيزاً مكرماً ، فعادمه المأمون ولاطفه .
 ثم طلب إليه أن يغنى ؛ فاعتذر بأنه نذر لله عند خلاصه نبذ الغناء . فألح عليه ،
 وأمر بوضع العود في حجره فغنى .

هـ ذا مقام مشرد خربت منازله ودوره فلت عليه أعداته كذابه أميره

ثم أمر المأمون بإعادة ما حجزه له من الأموال والضياع والعقار والدور و لدواب ، كما عاد مرتبته ، و أجاره بعشرة آلاف ديمار فوراً ، والصرف مكرماً على خيل المنامون .

وهكذا نقد بيان الراهيم بن المهدى حياته من القتل ، وبرهل ذلك على كرم المأمون وسماحة طبعه ، وتقديره للأدب وأربابه . فلولا بلاغة ابراهيم وسرعة خاطرد ، وذلاقة لسانه ، وقوة حجته ، ومضاء عزيمته ، لبطش به المأمون ، وجعله عبرة لسواه .

مثير الحسامى

(١) تاريخ المسلمين ص ١٣٦

# من نهنا و هنالي

#### مرقص الشائز ليزيه

حرست باريس دائماً على أن تحتفظ الرقس بالمنزلة الممتازة التي يستحقها و لانها تراه فناً روبه كُنده الموسيقا وكأحيه النمثيل وكمه الادب. وهو من أجل ذلك يلجأ إلى الادب وإلى الشعر خاصة لينشئ له النص الذي يعتمه عليه ، كا يلجأ إلى اللحن والايقام ليكونا شيئة والماهاة والدرامة محتاج إلى التصوير والعارة والاضاءة ، إذا أراد أن يظهر في المناظر والاضاءة ، إذا أراد أن يظهر في المناظر فمحد به .

ومن أجل ذلك رغب كبار الشعراء وكبار المعدين وأسحاب الصوت البعيد من النتأنين ق أن يتعاولوا لينشئوا آية بديمة من آيت المسيرة وأعان بعضها بعضاً أتيح للنظارة أن يتهدوا مناظر فنية رائمة الدرة تحترج فيها لذة الدين ولذة الانسجام الدقيق بين هذه اللذات هو النابة المسجحة الرقص .

ومنه عرض سرج دى دياحيك فى باريس تبيل الحرب الماليه الاولى المرقس الروسى ballet russe وأظهر العمالم على عنيت الماصمة الغرنسية عنابة متزايدة بغن الرقس، وليس من شك فى أن مسرح الاورا قد كان له رقصه التقليدي المقرر. منذ وقت طويل، ولكن أخلت حركة حوازية تطهر فى أول الترن إلى جانب

هذا الرقم التاليدي . تحاولة أزنجاث شبئاً جديداً وأن تندي، موضوعات مبتكرة الرقمي وخطوات لم يسبق إلها الراقصون من قبل، وهناك أسماء ستظل دائما مقرونة إلى هذا الجهد المتمس في تجيديد الرقس والحروج به عن أسوله المألوفة وفالي جانب المرقس الروسي وحمدت محاولات لوى فولير التي أبتدعت الرقس من وراء نئب تنبضها وتبسطها وتمدما وتردها عصا خلية . ووجدت كال محاولة أخرى للمودة أو لاحيساء الرنس البواناتي القدم ، يستمان على ذلك عا ارى مهسوماً على ألاَّ نبة القديمة. وكانت إزادورا در نكار هي التي استأ نفت هذه المحاولة . وقد حاول راقس روسی آخر بین الحربین سرچ الفاران يسرش على مسرح الأوبرا مذهبه الحاص في هذا الفن الجُميل، فكان تجاحه أل الم السريم مصدر سطوع عظيم لمراقس الأويرا كلها . ولكن هذا الراقس العظم قد حبل بيته وبين إعجاب الباريسيين بعد محر مر قرنسا ؛ لآنه أنهم بالتعاون مع العدو غرم عليه الظهور على مسارح باريس. منذ ذلك الوقت فأن جاعة من الشباب النر نسبين هذه الرة بنن تريكورا إلهة الرقص عند البونانيين وأخدوا يجمعون شملهم وينظمون عملهم تحت إشراف رولان يبتمه الذي لم يتجاوز بعد السابعة والعشرين من عمره، والحذوا يعرضون طائفةمنالمناظر الراقصة في ملم الشائزليزيه الذي تسموا باسمه. وقد عرضوا متاظرهم لُخيراً في لوندره مظفروا عند نظارتها بغوز عظيم. ويظهر أن

را به مربح به مراجع الميعاسكي من السوع وراء عج لمريح بيمار عن المعوى ، وإينا ه، ل کہ املے مثنی الله واکمه راقص a sit, so every any to be some themes ، - له ذلك رضا النظارة عنه وحمم له ودو هه قالك قلد أحسى حسار الحوده التي ... معه من الراتصين والراتصات ولا سها ه ١٠٠٠ سياه و سوالا چي شوار د ، و د ده مع هده مه له کشیر مشوع و مهی سکر موجوعات الما د و يعرض يا يا من حيث ولي حيث مناص ن قديمة كهذا النظرالمثهور شبحالوودة الدى خلده نيجنسكي والذي يعرضه في رقصة رائسة الثأب الحدث بابليه الذي لم يبلغ . ان مه ، وا، ي يشهي إلى أب من كيار . • • ق ، ريس وريما أخذ على رولان و دو سه ، و د يمون بالوحدة كا أ ي مرقس لروسه ، ورغا بدهم به لاها ه ، ١٠ محتملة متما مة تحرث على أن يقال إن امر أنده إرضاء أكل دوق وهي حصرة أَنْ أَكُونَ فِي وَاتِيْ وَأَحِدُ مِنْ يَهُ وَعَيْمًا. ٠٠٠ على ما دار حدة يكن منسه جروره ب من فروولا تعلیم ودملاء ١٠٠ حاص من شاع، ولكنه من أحل قائد سالا على الوباً حملياً من اعلى ولا ما ورة مامه في لرفض ، ولا يما على ه د د من حصائين ما تحاها أعيم دقيقا مرم تس سرج ليدر منلا لدي هو أرسح مه ال العلى قدما و شد منه بقل أهمة و قدر س روس ته فتصبه في مي أعباء . درس م حكم إدن أن تدوس مراقص الشهر الم به و حاتها ، وإنما يمكن أن تبن احد، 'ساني ه. لاعتقبار إن وحدة وهد التقصير في حبق للاءمة للاحظ حتى في نسب ..ط.

الأحدد من معاطر الرقص حيث همت

ملاحظه المحدة في حركه ، وإن كالت وحده

اره د و ، کال طر ه زوده حکو می سرح ، ويمح من شب الشيمور بأن کل فرد من دفراد حوقه پند رأی اطهر ما پستطاره أن يعرض اكم بنتيج على فالك أعجا أن المضرة لا شهدون حركة احباعية ولا منظرة الذهرك ميه الجوفه على أنهاكل ، وإعما بشهدون ألماء والمساه فالهوأي شات شحصه وهماك عيد أحر حصير هذا المرقس وهو أن الموسية الست على سيحام دائم منحوط مع ارتس و يه مي تعلة صواتية الوشمك أن كون عقبة دون نهم الرمن الذي يقصد إليه الرئس . وذا سجانا مدم اللاحظة فيعب أن محمد بارقص الشائر ليزيه مشاركته في الجيد الذي يبدل لاطهار الجهور على مذاهب الشعراء الماصرين هن أمثال جان كوكرو وجال والهرت والملحان المحدثين من أمثال حال إير ، هنري سوجيت وعلى التجديد في في سحر ما يتكره أمثال ماري لورا نسان و قر كعتم .

وليعتم هداء العمالة كمرث تسار حوال السفار الأحير الدي عرضه مرقص الشائر لدريه ه أيه ، وهو الشاب والموت وهو عثو ل كا ري مستمار في أكبر الطن من راعية شوارك: الفتاه والموت ما هدا النتص أصه اشاعر جان كوكتو على رولان يديه معشيء ارتمس وعلى الراعصيان حان دعيه المي و تالى فياسار العقاة وعلى في كفَّنش معشى، سطر وهو يعرض متترنا بموسيق جولت سسة ن باخ . في غرفة حقيرة على سطح دار من دور باريس ينتظر الصور عشاته الع سواها وهي تأتي ولكنها لا تظهر له حاً و إنما تظهر له از دراء . وما تزال به حتى تشر به الانتجار وتدفيه إليهاء ثم تمفي والفني يقتل نفسه خنقاً . هن الك تتطاير أجزاء الغرفة وإذا كن على سطوح باريس أثناء الليل نومي من بعد برج إيثل و ری فی کل مکان اضو او تشبو تخمد ، ثم يظهر الموت - برى الفرنسيون الملوت دائماً في شكل اصرأة و ثؤنته بهتم منتماً قد اتخذ عوب البهرة أحر قانياً وهو يدمو من النق ، حتى إذا بلته ازع قناعه و فنم أن الموت ليس إلا همده الفتاة التي كان يمشقها المصور ، ثم هي تقوده من سطح إلى سطح .

والحركة . فالموائد تنهار والكراس تتعطم والنتاة تلطم النق وتكزه وتشمل سيجارة والفتى يضع بده على قلبه ويتمرغ على الأرض ويتفى النظر على هذا النحو . والغريب أن حان كوكتو كان قد أعلن إلى الصحف ثبل أن يعرض هذا المرقص أنه لا ينتظر له نجاحاً . وكانت نتيجة هذا الاعلان أن الشعب الباريس أبى أن يتهم بالنباء فنح المرقص فوزاً عظياً . أبى أن يتهم بالنباء فنح المرقص فوزاً عظياً . أعكن أن يكون تعربح كوكتو لوناً من ألوان الاعلان الذي يريد ظاهره شيئاً ويريد باطنه شيئاً آخر ؟

مؤنس لمرحسين

### أيام للعربية في باريس

لمسر منزلة رفيعة في باريس ، ولا بنائها مقام محود وسمة طيبة لدى من يتصاول بهم في حياتهم الماسة ، وزاد في هذا وذاك وجود الاستاذ الكبير الدكتور طه حسين بك بيننا في عاصمة العلم والا داب هذه الايام ، فقد ارتفع فيها بفضله صوت مصر والبلاد العربية عامة ، بما أقيم لحضرته من الحيثات الرحية والعدية وأساء العربة من المخلل والحار، من استقبالات حمد بن الخلال والحار، بالعروبة والثقافة العربية بلسان السالم الثبت العربة وأساو الديب، وأساو لا يقال فيه أكثر من أنه الدرب وأساو الدكتور طه حسين المسائم الثبت أساون الدكتور طه حسين ا

ولست أشير في هذه الكامة إلا إلى ما شهدته بنفسى ، وأجد هذه الاشارة واجباً علينا لمصر فا والمروبة، ومحمن في عاصمة كبيرة من عواصم الدربدوى فيا صوت معمر والمربية ، وسمه الكثير من الملاء ، ألاداء ، ألاداء ، ألاداء ، السوربون وغيرهم من رجالات فرنسا .

ا س كانت جلسة طيبة ممتعة منتجة ولاخوان العبقا » ، للتعاويين على العبو والفلسفة وألحق ، يباريس بدار أستاذا الكبير ماسينيون ، نسمنا فيها أثناء تناول الشاى والحلوى الشرقية بحديث من أحاديث الدكتور ، فيه توجيه محود لجاعتنا الناشئة منا ، عا أوضح وحدد من الضاية ، ورسم من العاريق والمهاج ، وذلك عصر الأربعا، الحامس من مايو .

۲ — وكان الجنس غداة عدا اليوم يوما مشهوداً من أيام مصر ۽ إذ دعا أسائذة وطلاب معهد الدراسات الاسلامية بكلية الآداب بالسور يون صفوة من رجال المسلم والآدب لاستقبال غم تكريماً للدكتور واسماع محاضرة له عن خصائص الآدب العربي الحامل .

و بعد أن افتتح الجلسة الاستاذ لفى بروقلسال ، أنتى الدكتور محاضرته النبعة باللغة العربية ، التي حدد فهما خصائص هذا

الأدب ومثوماته ، وأبان ما يرجع منهما إلى الموضوع وما يرحم إلى اللفظ ، وخلص من فلك إلى أن هذا الضرب من الشعر القديم بوحد في كل العصور ، حتى العصر الحديث الدى بعش ميه ، به حود همذه الحصائص في بعس شع كل عصر .

أم كال عد أن هدأت عاصلة تصليق الحب والاعداء الذي والحلوى التي قدمت كارم عجبنا له وتحن في باريس هده الايام! وفي خلال تناول الشاى كانت كلمات الترحيب من مندوني الطلاب العرب الناجين .

و أسهى الحفل و تحن تحس السرور والفخر شد بن في أعطافت اله لمحاضرة عن الآدب الدرى ، تلقى من عميده باللغة العربية في معهد من معاهد السور بون ، و بين تخبة من رجاله أساندته الهراسية في

۳ — أما يوم الحيس الثالث عشر من هدا الدر واله والذي كالدا أيامة أعياداً لناهد وقد قد الدير والهم أعياداً لناهد وقد الدير من لاماني التي يحلم بها شباب شمال في يقية الناهش أن يتصلوا اتصالا مباشراً ويقية الناهش أن يتصلوا اتصالا مباشراً حربي عامة ، وقد حقق الله لفريق من هذا الشباب ، الذين هاجروا من يسلادهم إلى الشباب ، الذين هاجروا من يسلادهم إلى العزيزة ، أمنية من هذه الاماني . لقد تفضل العزيزة ، أمنية من هذه الاماني . لقد تفضل الدكتور وأجاب دعوتهم لحفلة شاى ، فكان وزميله الغاضل السيد مجعوب بن هلاد .

لقد تحدثًا عن العقاب الكؤود التي تحول يئهم وبين الاتصال بالسالم العربي ، هذا الاتصال الذي يجب أن يكون دائمًا لخبر

العروبة جيماً لا والتجراء الحباد العثابة العربية من قبودها الحاضرة، ويبث الشعف ة المرية قوله جيارة واثمة بين باق الشخمات الانسانية ع . و مَكذا قدر لهذا الشياب أن بهث إلى مصر والعالم العربي في شخص الدّكتو ر صه حسير بك آلامه ، وأن يزجي إليه آماله. وأخبرا تكلم الدكتور، وأفاض في الكلام هل كل دينه و مشاخره وعقله ، عين مبدأ أثمر فه إلى تممان إفريقية والأبدلس ، وعوامل حمه لمن أنجب هذا التطر من أقطار العالم العربي الاسلامي من علماء وأدباء ومؤرخين و فلاسفة على رأسهم ان خلدون وان حزم ۽ وکف أنه كان يفر إلى مؤافات هدن في قورة شم به وهو لا يزال طالباً بالأزهر ، فيجد فها متمه العةل والتلب لم كما تحدث طويلاً عن فضل مدا القطر على المالم الدريل كله ، وعلى التعكم الانساني عامة . وعر عمر هذا كله من الشؤور التي منت في أبنياء هذا القطر أكبر الآمال وأقوى العزائم ، لبعث ملادهم من جديد، وإضافة الكثير من الأمجاد إلى مجدهم المظيم القديم .

ومن الطريف والقيين بالذكر هنيا أن أشر إلى أن الذكتور ، فى حفل معهد الدراسات الاسلامية ، لم يحسد موقف لنني كشاعر بين القديم والجديد ، إذ لم يرض لنفسه أن يكون محافظاً ، وحاول التحديد في يأت عى ، وكان بين الحضور المعجبين في يأت عى ، وكان بين الحضور المعجبين شبب العراق جاء إلى باريس لاستكال دراسته شبب العراق جاء إلى باريس لاستكال دراسته للقانون ، ويظهر أنه عتب على الدكتور فى نفسه ، حتى إذا كانت حقلة طلاب شال إذ تذ ألى عد شهرية لطيغة بمتعة فيها هذه

هو آمال أمنة وأراث من رسالاتها بظلك سالم وسوء معصل رائة مسح خافق ظلها وآية عالم

يشتهى نقدك العراق وإن كا ن على آية العراقين حائم ولدكراك تنثق كوفة الجند بد وتندى معاهد ومعالم أو تدى رسده عدي وسراياه والطبط والمعالم لست درى وإن عدت ب تك والسعر من بنانك ناجم أحيال من من ساد م در عن من الحق لا يرق للائم؟

آنت یا این البیان وحی عصور مشرق عهدها وفیش مکارم تنطوی صفحة الزمان وأیه مك میدونة ومجمدك دائم

وقد أعجب الدكتور بالشهر والشاعر وقربه إليه وأخذ يسأله عن حاله ودراساته هنا، كما أعجب بذلك الحاضرون إعجابا شديداً عن حرك أخيراً، بعد هده الآيام المشهو دة الحالدة، أن تفضل الاستاذ الدكتور بنبا إلى حفل يتعدت فيه إليهم حديث الاستاذ لتلاميذه المخلصين فيه إليهم حديث الاستاذ لتلاميذه المخلصين ودعى إلى هذا الحفل كثير من الدلساء والاحاء والاسائذة الفرنسين، وعدد كبير وم الاربعاء وم عن هدا الشهر، في فعة يمثل البلاد العربية شرقها وغربها وكان ذلك يوم الاربعاء حمد هدا الشهر، في فعة الخلات بالمازل الدولى بالمدينة الجامعة.

وقد بدأت الحقيلة بتقديم مندوب Le centre d'accuell à Paris الدكتور وثيقة رسية من مدينة باريس فهما اعتراف بنصله وتقديره كصديق من أصدقاء بأريس، ثم بكلمات طيبة من الاخوان والاساتذة: القصاص والشاوى وعنبر، تم أخيراً عزمت بعض قطم من الموسيقا الغربية ، وبعد كان الترحيد والشكر من الاخوان

محدث الدكتور إلينا بالفرنسية موصيا ناصحاً بضرورة فهم الحياة بباريس فهما دقيقاً من كل نواحهما والنهاز الفرس الكثيرة المتاحة نحق معمر منا فيها بعد الكثير من الحديم ألى غير ذلك من النصائح الحكيمة التي أمدته بها تجاره الطويلة، والتي تنبعت من تقه وقله لا بنائه المخلصين . كا شكر باسم المعر بين ، . . . . باريس وجهاتها الرحية ، وعناية الاساتذة باريس وجهاتها الرحية ، وعناية الاساتذة عناية شديدة خالصة ، تجسم بين عناية الاساتذة الاساذة والاب الحكم .

وكان بين الحضور الدين تفضلوا بالحابة دعو تنا من الاساتذة الغر نسيين ، الاساتذة المار نسيين ، الاساتذة وغيرهم من أساتذة السور بون ومهد الدراسات الاسلامية والكولوليج دى فراس. وكذا كان متام الدكتور طه حسين بك يننا في باريس هذه الأيام ، عظيم الفضل محود الاثر بغضل الله على مصر والعروية عمة ، ونسأل الله الهدا ة والرشاد .

باریس فی ۲۷ مایو ۱۹۶۳

محمد يوسف موسى

# تهرية الاجتماع

## أثر الحرب في الإحرام

المتدير الحروب من الظروف التي أنمر رفياء ن فلير من محري حيا إليه واحدث أر و في في فاقه خاها . با دها ية ومشربه لاجربية وتمالاتك فيه ب لأجراء باوهو طاه يا حاعية أوعلى عام العص سنة كوينه مرترأ والحيابيل وال وعلقته برأوال متعددد الدوالات و مردرة تكول من حجره والكرعة وويد ف ديب صفر بأله هم المتكان وهو حوات عنده م العارجان ميه الكالم الي يواه سه ، و - رَبُّ في نها كل معاهر أخياه التعلير ب الأحرام في عد صرة ألمة الدكر والمعي س اعرم من حجة بو عنه النفسية وهدى فداسه شفاه الحافية عنده ووأشانه الف من حال جعه و الله و وال طرية إلى درائعه معلمه والمجرائم وأعصل إيها والإل حفاشه و السلمالة على وسائل التجرير الأيماد يعس ح و على دائره حطائلة .

و المناب وهو المتصر النااث من عد اصر لاحرام يظهر أثر الحرب واشحماً عليه في تلك النظرة الحازمة التي توليها السلطة العامة بمن الجرائم، وارتفاعها بدرجات المقاب في مدر الحارث و مدر الطروف إلى درجه نجر مصورة في الطروف المادية .

وستند شرح أثر المرّب في المحرم وسنع ول أوضول إلى ماور بالعرسالها هن عبدية الحرابة مقبعي دخية نفسه .

بعدر المحرم في حريمته عن بواعث تحركه وعن يثه حتماعسة تساعد في كوابي هده البواعث لديه . . . وفي الظروف العادية ... البيئة عملها في تكوين البواعث الخاطئة. فهم شحص يولد في أحضان الفقر فتدفعه الحاجة وأخلاط السوء إلى الوان من لاتح والخرينة ماء وهدا حدث من أذمني الصميد تتل و أماه و تعمل السئة حاره التي تعسلي الأنده مها في شه . . ويسم اللهالة الماس وتعيدهم وفسو فكرة الابتاء عبده و مرعرع إلى أن ينعس عنهما بالطرافي الذي يحدره . و بدت يتخرط في سلك المجرمين . وفي احرب ودار البواعث الموجوده أصلاه والتي تحرك الشخص لار تكاب الجراسة. حالاه ووضوحها وقوة . فطبعة الطفران الى ١٣رم الحروب وترتفع بأشسخاس مين المقريل المني المريض عمده الطفرات الواسعة تصلح حافزاً صحفها لدى كشر من الاشتخامي

فيــه لو لم تسر الظروف على هذا التحو . وليت ألام يقف عند هذا الحد ، بإ إن يبثة الحرب تغير من نظرة بعض الاشخاص إلى الما بير الحلقية التي تواضع المجتمع عليها , ومن متتفى هذه المابير إدخال طآثنة من الانعال في عبداد الجرائم . والملموظ أن الاخلاق تنهى عن الجريمة أيا كان لونها ، إما لأن اقترابها حطأ حنق قي دائه كالسرقة والاغتصاب وإما لانها مجافيــة -- وإن لم تكن مجــاة: تامة - لتواعد الاخلاق كجرائم الاهال ، فان في ارتكابها تعريضاً للسركز الذي يحرص الرجل المحترم على التمتم به في المجتمع . و الحرب تؤثر في هساما الوضع المريب ألذي يحيط بالجرعية ، فتكاد تخرج بهما في نظر بعني الاشعاص من دائرة المطيشة إلى دائرة الاضال المشروعة . فقرص الاغتناء الواسعة ، و موجات الامو ال التي تنفق نفير حساب، وعمل الظروف غير المنهوم في توزيع الأموال على أشخاس دون آخرين ، وزيادة الاعتفاد أنّ الحرب قرصة لاتموش للاغتناء لايكون وراء تركها إلا النـــدم ، كل هذا ينلب ف بعش النفوس وغية انتهاز الفرصة ، ويلبس الجرعة توباً من أتواب المحاولات والكفاح في الحياة لا أكثر، وتختني تدريجياً المايير الحنتية تحت هدا الستار فيمسح الشعص المتدم على أحرعة في نظر نفسه ليس أمام عمل مشروع أو غير مشروع أو عمل ينال من مركزه الاجتماعي أو لا يتالُّ منه، بل أمام اختيار الفقر أو النبي، ا شهار الغرصة أوتركها ، والاشأن للا حلاق ق هذا الموقف . . . ولا محل لرقابة الضير . . . ويتدنم ورآء هذا التمور الحاطىء مستمينا بكل وسائل التسويغ إلى أن يمل بينه و بين وجداله، إلىأنَّ مهارة الشخس في انتهاز القرصة وأن بلمام الساعة هو عقل الساعة . . . ولا تترك له عجلة الحرب الهوجاء قرصة للتأمل والتدير في أوهامه وأخطائه ·

هلى أرتكاب جرائم الاموال وتوقر في تنوسهم عنصر المتنامرة التي قد يكون من نتائجها فها يبتهم و بين أ نفسهم استواۋهم على عرش المال إن كفات لهم حظو ظهم النسجاة من معقبات ضهم. فثلا في جرائم الأموال، وهدف الشخص - فيها وقصده الأول الحصول على مال مماوك للنبر تبطريق قير مشروع ، يزداد الدافع على ارتكاب هده الجرائم في أزمات المرب وضوحا وقوة، فيدفع المجرمين إلى اجهزاح مثل هذه الافعال دفعا أشد عنناً وأكثر جلاء من أزمنة السلم . وهذا ما ظهر ضلا في عدد من المجرمين ۽ فڪثير من موظني الحكومة الذين كانوا في مبدة الحرب يحتكون بحكم عملهم بالتجار يروق بأعينهم الربح الذي ينعسم به مؤلاء فيعملون أذهامهم في مقارات عاطئة بين حالتهم و حالة هؤ لاء المجدو دين . وكثيراً ما أنتجت هسقه المقارنات لدى بعضهم بواعث على ألجريمـة ، فتولد حالة الموظف المالية وم يتوقعه لفسه من مستثبل تنس وما وي عليه التجار الذين أسمدهم الحظء كل هذا يولد عنده رغبة حائرة عاجلة في الربح ، فيسعى نهماً وراء المال، ويشعر بجوع مادي هو أول درجات الجرعة عند ضماف النقوس ، وقبد وقمت طوائف متحددة من المحوظنين في المحظور بسبب هذاء وأضيف إلى السجون شباب يانم سلبته الرغبة الجامحة في الاغتناء نسبة الحياة آلئم بغة . وفي غير دوائر الموطنين كثيروت من شماف النفوس أذهلهم النني المناجيء الذي حل بغيرهم ، فتولدت عنــــدهـم رغبة التسابق المتدفع الذئ لا يعرف الهوادة ولا يعرف القيود ، خلقية كانت أو قانونية أو اجتماعية . وولدت هذه الرغبة بدورها باعثاً جامحاً على الاغتناء ولوكان عن طريق الجرعة ، فهذه الطفرات الواسعة التي ولدتها الحروب تعتسبر مسئولة شيئاً ما عن أشخاس هــديدين وقعوا في الجرم وما كابوا ليتعوا

في إحدى التضايا سئلت فتناة اندنست في ثبار الفساد عن حياتها قبل الوقوع في الرذيلة فأحاب بأنهاكانت خادمة . ولما سئلت عن سبب إشرها عملها الجديد على القديم وهو المار الطهارة المسلك ، أجابت بأنها خرجت من المقارنة ين للاضي والحاضر إلى أل في الحاضر يسرأ ,. ,، له في سبل الرزق ، ويسرأ وسهولة في نحميم المال. وتفويت مثل هذه الغرصة قــد بدعو إلى لدم العمر كله . وظهر أيضاً أت پيش الموظفين الذين الزلقوا إلى الرشوء كار يساورهم شعور حق أن فديمه هدا له يأكن إلا إقامة العبدل بينهم وبين غريرهم من المجدودين بسبب الحرب، وإصلاحاً للتوزيب الذي قامت به المعادقات بدير حساب ، و هي علة مهومة في نظرهم. الل إن كثيراً من الذان التطعت منهم مبألغ 'لرغـــوة ليدكرون أن مــؤلاء الموظفين كانوا يشرحون فم بذلك دون مو أربة ، موضحين أنه ليس عربياً و لا باباً أَنْ مُخْصِمِ شِيءَ مَمَا يِثَالِونَ مِن أَمُوانَ صَائبة . ومن ذلك يبدو مقدار تأثر الممايير الحلقية الحروب، ومقدار مزاحةالغرسالبراقة ، وهي كثيرة جداً في زمن الحرب، التراث الخلق، ومتدار تداعى مبادئ الاخلاق أمام رغسة جم المال .

مدا هو أثر الحرب في صائمي الجرعة ، وهدا هو المدى الذي يتأثر به المجرم وأما أثر احرب في الجريمة فيتمبن أن بهدأ قبل السكلام عنه شعريف الحرعة :

يعرف رجال القانون الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع يقرر له القانون عقبابا . . . وللنهوم بداهة أن القانون عنه منتصبات فل أو امتناع يستهدف في ذلك مقتصبات الزمان والمكان ، فما يعتبر محرما في وقت من الاوقات أو ظرف من الظروف قد لا يعتبر كذلك في وقت آخر أو مناسبة أخرى .

دائم اليقظة ، و يتحرى ما يهدد كيانه فينهى عنه و وجحب لافعال التي براها لازمة للمعافظة عده ، وأوقات الحروب أشد الاوقات تهديدا للامسة المجتمع ، ومن ثم تزداد حساسيته فبرصد المقاب في أفعال متعددة أحس بخطرها واضعاً ، والحرب التي صرت بنا أرتنا بوضوح دث الحرس و تلك اليقظة التي تلابس المجتمع في المحافظة على نفسه ، فقد نهى عن أفعال وهو لا يبنى من وراء نهيسه إلا تلبيسة رد الغمل الجديد الذي وضعته فيه ظروف الحرب ورا .

أحست الحكومات منه البداية بأطاع الطامعين، ورأت شبح الجوع والغلاء يهده كيان الشعوب، ورأت المزان يختل بن مختلف الطوائف، ورأت المزان يختل بن مختلف الطوائف، ورأت توثب بسفها لبعض استجابت الحرمات وقررت لها عقابا، ووضع الانجار شحت الرقاة وأقيمت له حدود اعتبرت مجافاتها جرما، وحرمت الانمال الكثيرة لضهان تحوين الشعوب وأخرى لضهان سلامة الدولة في أعمالها الحرية، وصفوة ما تقدم أن أفعالا كثيرة السحب عليا ثوب التحريم بسبب العروف الطارئة، ومن ثم زاد عدد الجرائم ريده ملحوظة.

ودي عدا الجرائم التي دأت لاول مرة بسبب الحرب، فقد اختل التوازل اختلالا واضحا بين الجرائم المحرمة أصلا في زمن السلم . فبينها دعت ظروف الحرب إلى زيادة نوع معين من الجرائم بنيت أنواع أخرى في حدودها المجرمة ، ويصح أن نستهدى هنا بطربة الفيلسوف تارد في إخضاع الاجرام لقانون المرض والطلب به فقد اقتضت ظروف الحروب وتجمع الجند في المدن لقضاء فراغهم والتماسهم الراحة عن طريق اللهو وعدم اطمئنانهم على حياتهم ، مما يقلل حرصهم على المال .

وجرائم الاموال زيادة فاحشة . فو سائل تصيد الله ميسورة بالعارق غيرالشروعة ، فقام هيكال ضغم من جرائم متعددة هدفها الاول ابتزاز أموال هؤلاء الجنود . وفي هذا الهيكل زادت الجرائم الحلقية وجرائم السرقة زيادة ملحوظة ودعا تجمع الجيوش وكثرة ما تنفقه وانتشار الجنود وقضاؤهم حاجاتهم وكوتهم جنودا إلى حرص التاجر وجشعه فكثرت حرائم غش حرص التاجر وجشعه فكثرت حرائم غش البضائع . وبحرد مطالعة الاحصائيات الرحمية يؤيد ما سبق أن ذكرالا من اختلال موازين الجرائم وازدياد بعضها ازديادا واضحا .

والحرب تعتبر بيئة صالحة لنوع من الجرعة يستتر دائما تحت سئار البطولة ، وهو الجرعة التي توجه ضد الدولة والتي تصطمع بعسبغة المغامرة التي يقوم بها المغامرون الطامحون . فيرائم المنسال بدول الأعداء والمراهنة الابحابية العدلية على مصابح الدول ، كل هذه الأعمال تظهر غالبا في أيام الحروب ويقوم بها أشخاص تضيق صدورهم فالحالم الواسعة والأمال العريضة ، وهم في ملطامع الواسعة والأمال العريضة ، وهم في النالب من الطوائف الممنازة ذهنيا لكن شدة أثرتهم هي التي تدفعهم إلى ساوك هدا السبيل ،

وهناك أثر للحروب ينسحب على الجريمة بصفة عامة . فالمنف والتنظيم الذى يلابس الحرب يصبغ الحياة كلها ، ومن بينها الجريمة ،

م نمه الصبنة و فهى تتخد شكا منعد أو حي ه عقلية الحرب والميدان. فتنظم العصابات السرفان والنهب ولا بنزاز الأمسوال بالطسرق غبر المشروعة . . . و مجمع هذه المصابات و تنظيمها يؤدى بها إلى شئ من الثقة و الجرأة ، و من شم تنشأ الجريمة التي تؤدى بشكل إجاعى

هذا هو أثر الحرب في الجرعة ، وهذا هم اللون الذي تصطبخ به . أما أثر الحرب في المتاب، وهو العنصر الثالث من عناصر الاجرام كاسبق أن أوضحنا ، فيمكن تلحصه ق زيادة حاسبة المجتمع في الحفاظ على نقب فبصدر من العقوبات ما يكون رد فعل العنف الذي بيدو من المجرم والاتساع في الجريد فلأثر عبارة عراعنف يقابل عنفأ وشدة تتألل شدة ، ومن تم ترتفه المقومات و بوجد النضاء المسكري بأجراءاته الصارمة وشدة أعذه الحناة . وما هذا كله إلا كما أوضمنا استحابة عطرف حديد وظرف المالغة والحنوز في كا شيء، هدا هو أثر الحرب في الاجراء أحد مظاهر الحياة الاجتماعية ، وهو كا أرضى الدة عمن المجرم إلى آخر مدى تطبته إرادته الاجرامية مه تبرير ومنالطة ترمى إلى تسويه الجرعة، وأتساع واختلال في منزات المبر الخاطيء، وينظة وحرص واستجابة من جانب الحكومات لهذه الدواع التي تهدد كيانها .

احمد فخار قطب

## شهرية السياسة الدولية

### اً ل شهرية وزراء لحارحية

أدر مؤاسر ورزأ الحارجية الأرامة سمقد سارات هو الشاعل بال المعتمين على اشؤه ن ا، و له صوال الشهر مديني ، وقد يد في خامس عشر می شهر تو به و آبی فی لد ملل عشر من الواليه . و كان حدم ، أعماله معتم معاهدات العليجامة ويتأليا والعاري ورده را والتحو وفليدا و كا عال منصوب المراض ومار الشكفة عامعا هدم الصبح مع أتمسا ولنؤوز أدريده وفيدة أوج حواطؤي on wer grande and of the Thomas المعاؤل والمشاؤم وأكار هدأ البراء سالتيابي و عمد منه مواقف التي كان قديما الرقيق مدوه ف ورير خارجينه السوڤيدية من مائه ورزاء برتاسا العطمي واولامات سجده وفرسا، بن من زمیلیه دریای حدر وأميركا وحدف ساهلا و شددا.

ا وقد حجى في عمل الأصابي أن المواء المؤ تمر «لاحماق وأن تحجل بالمالم كارثة ، إن ثم تكي مي كارثة حرب عالمية ثالثة ، فهي على كل ما كارثه قطم العلاقات الدياو ماسيمة و واعبا أو الوارهبا بين الكتلتين السلاقية والانجارك ونبة . لكن كتبت الملامة آحر الاس بمؤانمر وتوحت أهماله بالنجاح، ودعى مؤء الصلح إلى الأمقاد في الناسة والمشران من شهر يوليه بصر الأحيدي و عشر من دوية في كان قدائم التعاهم في أحراء من اجتماعات و الانطاب الشلالة » رؤسا، المملكة المتحدة والولايات المتجدة والاتحاد السوقيق ، على قصر الدعوة عليهن ، وإن كانت مصر وربان والعراق قد تقدمت بطلبات لحصوره موهن قديدي أثماء الخرب بالمسة العاقبين مريمتيرته مساهلة بعاله بيبان

#### تراسنا و لمستعمرات الإيتالية

و الاست ما ألس الشاكان حلال معاهده عدم مدر المعارف ال

و كون له حاكم الربه محاس الأمن بهيئة الأمم المتحدد عد استشاره إبناليا و موجو سلاف ويكون مسئولا أمامه بالذات و هذا إلى المسعى ﴿ الخط الدرنسي ﴾ حديد فعي المسعى ﴿ الخط الدرنسي ﴾ حديد فعي على مرسا هواله ي المزحه حس تحديد فعي على تفض فيها جنسيات مختلفة إبتالية و سلافية وكروائية و نحساوية و مجرية أيضا . لكن هذا الحل لم برض الابتاليين و لم برض

اليوجوسلاڤيين، فأعلن الايتاليون الحداد إذ فقدوا ﴿ تريستا ﴾ واحتجت حكومتم الجيديدة بل أعلنت خيبة أملها في ﴿ العدالة الدولية ﴾ . وقامت حكومة بلتراد تملن عدم وضائب عن قرار الاربعة الوزراء ، كما قام السلاڤيور من كان الاقليم محاولون الاقدام على حركة فعالة ، فقابتهم السلطات الأميريكية بدعم تواتها العسكرية فيها .

وأما المستعبرات الأفريقية فقيد التهى المؤتمر إلى تقرير تأحيل البت في مصيرها إلى ما بعد انقضاء عام على إبراء معاهدة الصلح الايتانية ، ولكن مع تحديد الاوضاع التي يتم على مقتضاها مصير تلك المستعمرات ، وهي أوضاع الاستقلال أو الوصاية أو الادماج في أقالم مجاورة مع اعتبار الوعد الذي قطعته يريتانيا العظمى للسيد السنوسي بألا يعود النفوذ الايتالي إلى برقة مجال ، ومعنى هذا إيقاء المشكلة كلها معلقة إلى وقت أنسب مع

الاحتفاظ لكل من اصحاب الشأن توجهة نظره. وبريتانيا العظمى تودأن تكوين برقة بين مناطق النفوذ البريتاني، والانحاد السوڤين يطالب بالماهمة في الوصاية على طرا بلس وعلى أريترياء وإيثاليا تسترحمكي تعود إلى طرابلس ويحظى استرحامها بتأسد الولايات التسعدة . و انجلترا تود لو خلت الصومال الكبير هي الصومال البريشائي والصومال الايشالي والصومال الفرتسي تحت وصايتها ، وأهل أربتريا يطالبون بالانضمام إلى الحبشة ، وإميراطور الحبشة يطالب يمتغذ لببلاده إلى البعر . ومصر لا تربد أن تعاودها أزمة الاعتداء على حدودها الغربية والتوغل من تاحيتها في أراضها المستقاة ، والجامعة العربية عود لو تحظی طرابلس النرب --- وهی من بلاد العربية - باستفتاء أهلها جيماً كي يقرروا ما يربدون لانفسهم من مصير .

#### الحدود الفرنسية الايتالية

كذلك ثم تفاهم وزراء الخارجية الأربعة هلى تعديل الحدود الجديدة بين إيتاليا وفرانسا، فأدخلت في الججهورية الفرنسية بلاداً ظل أهلها يتكلمون الفرنسية على الرغم من ضمهم إلى إيتاليا و بقائهم تابعين لها عشرات

عدة من السنين، كم ادخلت محطات كبيرة لتوليد الكهرباء بغمل سقوط المياه من الجبال توفر لغرنسا الكثير من الوقود الذي محتاج إليه صناعاتها في تلك المنطقة من مناطق جنوبها الشرق -

#### التمويضات

كما تم التفاهم على النمويضات التي فرضت على إيتاليا ، وهي الدولة المنضمة إلى ألمانيا في الاعتداء ، وكانت روسيا تستمسك بنصيبها في تلك التمويضات كما كانت تستمسك بتعويض المونان على ما أنزل بها الاعتداء الابتالي

للناجيء من رزايا ، فاهبي الرأى إلى قبول وجهة النظر الروسية في الحالين ، وإن كانت قدا كتفت هي بأن يكون نصيبا من التمويضات أمواعاً من الانتاج الإبتالي لا نقدا صماعاة لضائعة إستاليا المالية .

#### تهرية المياسة الدولية

#### الملاحة في الدانوب

وكار تنظيم الملاحسة في الدانوس – أو كانت حرية بلاحة فيه – محل تدافع في مؤتمر وزراء الحارجية ، لكن الأمر انتهى إلى تغليب منطق الاشياء و تقررت هسده الحرية تحت يشراف الدول التي يحتارها النهر الأوربي المتيه ، ويهدأ سهات الموافقة على معاهدات

السلح مع رومانيا و العاربا و المجر ، وسهل السفه على سحد القوات السوڤيثية منها ق نفس لمدى الدى أنم النفه على سحد القوات الامبر يحكية والبريتانية فيه من الاراضى الايتالية، وهو مدى تسعين يوماً بعد التوقيع على معاهدات العلج .

#### معاهدة فتلتدا

و إن كات انحدثرا قد ساهمت فيهاكدلك مخلاف مرنسا وأمريكا. إذ لم تكو نامحار بتين لفتلندا. وكذلك أقرالمؤ تمر معاهدة الصلحمع فتلندا أومشر وعه – وهيالتي تهي روسيا قدر عيرها

### ألمانيا والنمسا

ولم يستطم أوزراء الارمة أن يصلوا إلى تناهم على شؤون ألماب والعما ، فأحلوا شخ إلى احتماع آحر، على الرغم من احتجاج ورسا التي كانت نود الانتهاء إلى تقرير نظ دون لمنطقة الرور العنية بفحمها يكر في مما ميه مقام خاص .

وقد كان للرفيق مولو توف في هذا الصدد تصريح لم يرس الدرنسيين ، إذ عارض فيه مدأ تقسيم ألما بيا وأيد فكرة الابقاء عليها دوله موحدة ، وإن كات محاولات تبذل في سبيل عدول روسيا عن اتحاهها الدى أعنه وزير خارجيتها في تصريحه .

#### شيء من التفاؤل

ومهما يكس من شيء فقد غلب التفاؤل على أثر مؤتمر وزراء الحارجية في نفوس المدبلوماسيين، وقد تحسيمهذا التفاؤل عندة في حطاب أداعه مستر بيريز وزير حرجة الولايات المتحدة في السادس عشر من يوليه يمجرد عودته إلى واشنطن من باريس

بعد انقضاء أهمال المؤتمر ، وقد أعرب فيه عن عظيم سروره ؛ إذ توجت حوده وحهود زملائه في سييل تنسيق وجهات نظر الدول العظمي بالنجام الاتجاهات بيئهن في مستقبل الايام .

# الجوهرة السوداء (أفلام مينرفا) (١)

يخيل إلى مشاهد هذا الغيلم أن الجوهرة السوداء التي يحمل الغيلم اسمهاء تلعب دوراً مهما فيه . وما تكاد تجرى حوادث القصة حتى نعلم أنها ليست ذات خطر وأن المؤلف غرابة . فالجمهور حين تحدثه عن جوهرة يتخيل في الحال حجراً كريماً براقاً، ولا يتبادر الله خدمته أن تمة جواهر سوداء الدرة الوجود . فالجوهرة السوداء في نقسها شيء فريد يثير الانجاب لندرته ، فيا بالك وهذا الاسم يطلق على قصة سينهائية ! فالمشاهد يسمى إلى دار العرض لاشباع فضوله الذي يسمى إلى دار العرض لاشباع فضوله الذي المنازه هذا الاسم الغريب ه ولكن سرعان ما يخيب ظنه ، فالغيلم ليس فيه من جمال الاعتوانه ، وربما كان تمثيله أيمنا .

اعتزم المسيو مترى، وهو مدير أحد البنوك الكبيرة في باريس، أن يلعق بامرأته وطفئته على الساحل الجنوبيمن فرنسا لتمضية عيد الميلاد مه الاسرة، ولكنه عند وصول الطائرة إلى المطار لا يجد في انتظاره إلا طفئته ومربيتها. كانت امرأته قد برحت القصر ذا هبة إلى طولون لامريجهله زوجها، ولم تعد من رحلتها في الوقت لزوجته، ثم يعلم أنها لقيت حتفيسا في حادث سيارة، ويعيد البوليس إليه ما وجده مع الفقيدة في السيارة، ومن بين هده الاشياء عدة خطابات كتب على غلافها الخارجي هذه الجلة للميرة : « تحرق عند وفاتي » .

الخطابات ، وأخبراً يلقمها فيالنار. وإذ يتأملها وهي تذوب في اللهيب يقسم بصره على هذه الجُلة في نهاية أحد الخطابات : ﴿ إِنَّ ابْنَتِنَّا لا تمرف أباها الحتيق ». فيعتقد أن لامرأته عشيقاً ، وأن ثلث الطفلة التي أحبها ودللها البست ابنته بل ابنة غريمه ، فينفر منها واللتمد عنيسا ويهجر القصر ويحيا في باريس حياة لهو وعربدة . أما الابنسة فتلاق من الهذاب ألواتاء فهي تمسة منذ وفاة أمها لأن مربيتها تربد أن تحل مكان والدتها في المنزل وأن تبعدها عن القصر حتى تتبكن من منازلة الاب والزواج به . والطفلة تكافح في سبيل إحياط هذه الواصرة، حتى تضطر الربية أن تدخلها إحدى المدارس الدينية الني تدرها الراهبات. وهنا تتاح الفرصة للمربية أن تنصب شراكها لرب الدار وتحمله على الزواج بها ، ولكنه رجي، هذا الزؤاج. وتعلم الفتاة بكل ما يحدث بين والدها ومرينها فتزمد في الحيساة وتعزم على دخول الدير. وأخيراً يعلم الوالد من إحدى صدينان زوجته أن الخطابات التي أحرقها لم تكن خطابات زوجته بل خطابات تلك الصديقة. فيتحقق حينئذ أن الطفلة ابنته وأنه باعراضه عنيا لم شر إلا ينضها له وزمدها في الحياة ، فيحاول أن يصلح خطأه . و يعاو نه في تلك المينة الشاقة أحد أصدقائه . ويقم هذا العديق في شر الدالحب للفتاة ، ولكن سرعان ما يتضح له أن

الفتاة لا تحبه ، وإنما هي في كلف شديد بشاب في البحرية كان رفيق طفولتها ، فلا يمانع الوالد من زواج ابنتسه بمن تحب ، والقصة ، وقد استوفت حوادثها ، لاتنتهى إلى هذا الحد من المفاجآت المجيعة ، بل يصيف مؤلف إلها حادة مسحد آخر وهو إعلان الحرب والغب العاشقين الصغيرين .

و تحن تجد أن القصة في بداءتها متننة تمام الاتفان في دراستها للشحصيات وفي ترتيب عوادتها، حق يلجأ المؤلف إلى الفاجآت التي تغير بحرى الرواية، مثل صهور شخصية صدية الروجة واعترافها الفاحي لازوج بأن الحطاءات للنرامية هي خطاء ب، وأجاعد عطتها لصد عب الغيدها إلى عشيقها ، ويسائل المشاهد ما الذي حمل هذه المشيقة على تسليم تلك ما الذي حمل هذه المشيقة على تسليم تلك أن تميد بنفيها هذه الخطابات إلى صديقتها هم أن في إمكانها هي أن تميد بنفيها هذه الخطابات إلى عشيقها ؟ ويسائل كذلك : ما أهمية إعلان الحرب في أن يما أرواية ، وما الدافع إلى هذا التطويل ويسائل أحب ، وما الدافع إلى هذا التطويل ويسائل أحب ، ما الدور الذي لعبته الجوهرة السدوداء في الفيلم ، وما أهميتها الجوهرة السدوداء في الفيلم ، وما أهميتها

في عجرى حوادثه حتى يحمل الفيلم اسها؟ وقد قام بدور الوالد المسيو شارل قابير. وهو ممثل قدير تحيح أتم النجاح في تمنيه. فهو لا يلجأ مطلقاً إلى المنف في التعمير عن شعوره مكتفيا بنظرة أو بإعاءة ليعبر عن الحزن أو النيرة أو النضب، وقد تؤاخذه على اتباعه أحياناً أسلوباً مسرحياً في أداء دوره، ومع دلك فلا يسمنا إلا الثناء عليه لمنيله الدارع

ومدأم جابى مورلى بالرغم من كبر سنها الدى لم يخفه المكيب في هما الدى لم يخفه المكيب في هما الدير ، دب ، مبر من أسوبها العلى في القيام بدور المرية . وقد أنس لاد ، إنما ، يشخف هذا الاعجال الدى ، الله دائماً فهى لا نتفى مداً واحدا ، وإي كيد تمثيل حراما عدر ما تنقن تمثيل الأدوار هزلية ، وحسما هذا يكون دايلا على كون السية العائمة .

ورغم ضاكة النيلم من حيث التصـة فهو يعـد إنتاجاً حسناً إلى جانب تلك الاقلام الشخاذلة التي تعرض علينا أثناء الموسم الصيغي في مصر .

### السابحات الفاتنات (مترو جلدو بن ماير )(١)

و ه السابحات الفاتنات » من الافلام الاستمراضية الملوتة ، فيه من المناظر الحلابة والمواقف المضحكة الفكهة ما جمسله يحتل دار العرض منذ أربعة أسابيم .

والنصة هنا معدومة عاماً، أوقل إنشثت إلى فليلة الشأث : شاب تزوج بغتاة رائعة الجال ولكن بعد مراسيم الزواج النصلا أنه تمي إلى الزوحه أن فتاها منزوج ، ولم يكن هذا محيحا ، وإنما كانت وشاية أريد بها

إنصاؤه عن محموته ، فيفرغ لعمله وهو التبعير و كن العنى يسطرف عن كل شيء إلا عن إرضاء زوجته واسترداد حمها . ولم تكن القمة محور الفيلم ، فحوادثها نبيه جداً على حين كثرت خلال تلك الحوادث المتساطر الراقعة والموسيقا المشجية والاستعرضات الراثعة في حمام السباحة . والاستعرضات الراثعة في حمام السباحة . وأمة عنصر أن احتلا للكانة الأولى في الفيلم : عنصر الفكاهة وعنصر الرقعى ، وكان المثل

الهرلي رد سكاتون يتعهد العنصر الهزلي، وقد أثبت منذ أمد بعيد أنه فاق المثلين الأسريكيين اله؛ لين أمثال لوريل وهاردي وإديكانتور وإخوان ماركس من حيث تعلقه النفس الانسانية وإظهار عيوبها في صورة مضحكة . وهو لابلجأ إلى عناصر خارجية لاثارة الضعك مثل لوریل وهاردی ، و لکنه یعنی باراز الناحية الهولية في عادا تنا و أخلاقنا ، معتمداً في ذلك على ايحاءاته وتسيرات وجهه . وأذكر له عشل شخصية الحجول في أحد الافالام الاستعراضية الماضية ؟ فقد مثل في شيء من للبالغة للضعكة كل ما يأتى به الحجول مين حركات وما يبدو عليمه من أضطراب حين يكون بين مدى فتاة جميلة . وأذكر له أيضاً ف والسابحات الناتنات، هذا الوقف العجيب الذي يحاكي فيه ما تفعله للرأة عند استبقاظها في الصباح . ومم أنه لا توجد الاشبء اللازمية لهذا التنظر من الاكسوار مثل للساحيق والملابس النسوية ، فقد أخذ عثله في إتقان تام . نهو بحركات أصابعه يفهم للشاهد أنه يتناول ﴿ البودرة ﴾ و ﴿ أَحَمَ أَلشَّمُاهُ ﴾ و ﴿ أَحَرِ الْحَدِينِ الْحَرِينِ اللَّهِ عَنِ اللَّهَ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تستميلها النساء في التجبيل ، وهو على إحاطة المة بتناصيل هذا التجبيل ، فلم يهمل منها شيئاً من تصفيف الشعر إلى ارتداء الملابس الداخلية والجوارب. وأعتقد أن تمثلا يجد المادة الهنزلية في حركاته المبتكرة المفاجئة دون أن يحتاج إلى أن يستبد هذه المادة من الاشياء التي تحيط به أو المنارقات المضحكة أو النكات الموضوعة ، أعتقد أن هذا المشال جدير بالاعجاب لهذا النن الرفيع .

والمنصر الثانى فى التيسلم هو عنصر الاستمراض ، ومما يؤسف له أن هـد. الاستعراضات التي توالت في الغيلم في مناظر

حلابة تسر الدين ، لا ترى فيها ما يستحق الذكر الاستمراض الآخير الذي قامت به فتيات شركة مترو جلدوين ماير في حوض السباحة ، قبل منظر الرقص المائى ، إن صح هذا التميير عن هذا الاستمراض؛ فقد استماضت الراقصات عن حركات الاقدام بحركات أذرعين وهن يسبحن في المساء على نغم القالس ، وكانت الراقصات على أم ما تكون الحركة السجاما، وهن يظهرن في أوضاع مختلفة تحشل الرة المراما، وتحثل الرة زهرات .

وقد أنى المخرج فى آخر المنظر بما يشوهه تشويها بغيضاً ، وذلك بتوافير الماء والنار التي انبثت فحاله من حوض السباحة ، والذي أراه أنه أتى بهذه الاشياء ليؤلف منها صورة الستار وهو يسدل على الرواية حين تنهى ، أما الاستعراضات الآخرى فلست أرى فها ما يجمل الحديث عنها مستسافا .

أما موسيقا النيلم فقد كانت مريجاً من القالس والسوينج وموسيقاأس يكا الجنوبية. وقامت بأدا، همذه الألحان فرقتان موسيقينان ، يقود الأولى منها كسافيه كوجيت وهو من ملحني الرومبا للشهورين ؛ ويقود الآخرى هارى جيس من أحسن ملحني السوينج ، وساهمت ينجاح كبير هيابن فوريست المازفة على الأرغن ، مهارتها في المرف على هذه الآلة تدعو إلى الانجاب والتقدير ،

والنّيلم فوق ذلك كله غنى المناظر الجُيسة وبالالوان الطبيعية الحلابة وملابس الراقصات للنسجمة التى تدل على أن الذوق فى أمريكا قد أخذ يرتق شيئاً ما . وقد يأتى يوم نرى فيه الذوق الامريكي يضارع الذوق الفرنسي في اختيار الملابس وألوانها .

رشدی کامل

# من كتب الشرق والغرب

#### نقد النثر

### ألفه قدامة في سنة عشرين وثلثمائة

كن قدامة في جيفر البقيدادي تاقداً ع منها العاطر ، غزير المادة ، جيد الفطنة ، مطرافكرة وغرأ الكتب بعين المقلام ساء سه هل أحاطت هذه الكتب توصوعها أره تحص فال وحده كا يحب ويشتهي طاب سبك نفسا ، وإن لم يحدها وقبي ما ويد الري لتتأليف في قصرت فيله البتم النقس المري عظه كم فعل حين ألف نقد الشعل. ه به رأى المؤ مين قبيه قد استقصوا بيسان العروس والخوافي ، وشرح الألعاط النواسة ، والسائل النحوية ، وأفاضوا القول في معانى الشعر ومقاصد الشعراء ، ولكنه لم يجهد أحداً تصدى التأليف في نقد الشعر ، وبيان جِدُه من رديثه ، مم أن التأليف في هذا النن أولى وأجمدي هر فان الناس يخيطون ق داك منه تفتهوا في الماوم ، وقليالا مايصيبول . ﴾ (١) ولما وجد الاس كذلك وضم كتابه نقد الشعر .

وكان قدامة مولماً بالنظام أشد الولم وأعنفه ، يأخذ به نفسه في كل ما يكتب وما بؤلف ، ومن أم كان يضيق أشد الضيق بكل كذب تحيد عن جادة البطاء ، ويندم إلى معارضته كلتاب منظم دقيق يع نق " بصار الدرس ، ويره في بصائر متوسمين . قرأ در مة كتاب « الألفاط الكتابية » لعبد الرحر بن عيسى الهمذاني المتوفي سنة ، ٢٣ ه

م برق في نظره و لأن الهمذائي في إبراده لا لفاظ لم يعن باستقامة وزن الكلمات المتعاقبة ، ولا باتساق السجمات المتقاربة ، فمارضه بكتاب «جواهر الالفاظ» .

وكذلك قرأ قدامة كتاب ﴿ البيان والتبيين » لأبي عثمان الجاحظ المتوقى سينة ه ٢٥٥ فوجده لايستحق هذا الاسمالحلاب، لان الجاحظ ﴿ لَمْ يَأْتَ فِيهِ بُوصِفِ ٱلبِيانِ ، ولا أتى على أنسامه في هذا اللسان ، وإنما ذكر فيه أخبـارا منتخلة ، وخطيا منتخبة » (٢) نمارضه بكتاب أحماه كتاب و البيان » ذكر يه كا يول: ﴿ جَلامِن أَصَّامُ البِّياتِ ، آية على أكثر أصوله ، محيطة بجهاهير نصوله ، يعرف بها المنتدي معاييه ، ويستنني بهما الناظر فيه . لم أسبقالمتقدمين إليها ، ولكني شرحت في بعض قولي ما أجملوه ، واختصرت ق بعض ذلك ما أطالوه ، وأوضحت في كشير مه ما أوعروه ، وجمعت في مواضم مشــه · و قوه ۽ ليخف بالاختصار حفظه ۽ و يقرب بالجم والايضاح فهمه . ﴾ (٣) ألف قدامة كتاب ﴿ البيان ﴾ هذا في سنة عشرين و ثلثماثة وعرضه على الوزير العالم على بن عيـى نقراه وأعجب به كما أعجب به كبار النقاد في عصره، قشهدوا له بالاجادة والاحسال والتغرد في وصف فنون البلاغة بما لم يشركه فيه أحد وشهوا عمله في هذا الكتاب يوضع الحليل

<sup>(</sup>۱) نقد الشمر ص ٥ . ﴿ ﴿ ﴾ نقد النثر ص ٢ . ﴿ ﴿ ﴾ نقد النثر ص ٥ .

شك الدكتور طه حمين بك في اسبة الكتاب إلى قدامة ، وقال في بحثه عن السان المريي من الجاحظ إلى عبد القاهر : لا ينسب أله النثر إلى قدامة . و لكن المعلم عليه رى أنه لا يمكن أن يكور له ، بل هو في النالب الكاف شبعي ظاهر التشيع قد صنف كتبا عدة في النقه وعلوم الدخي يشير إليها ويحيل عليها في شيء من الطمأ تينة و الارتياح . ﴿ (٣) وقد عهد الدكتور طه حسين إلى الاستاذ السادي تحقيق هذه المسألة . فكت في تحقيقه تولى: ﴿ أَمَا يُحِنْ فَبِعِدِ طُولُ البِحِثُ ثَلَثَ عندنا أن الكتاب لقدامة كالجاء على الورقة الارلى من النسخة المخطوطة . » واستدل على ذلك بأن الكتاب لا بد أن يكون قد كت في عصم قدامة ۽ لاڻ أساريه وطريقته وروحه الفلسق اليو التي « كل ذلك يشير في علا، ووضوح إلى أنه من آثار القرن الرابر، ثم إنه ليس من بين الأعلام الكثيرة الوالدية به علم واحد يمكن أن يقال إنه متأخر عن عصر قدامة تأخراً يذكر، والمقارنة الموضوعة بين كتابي نقد النثر ونقد الشمر ترى تقاربا عيما في كثير من المهائي فضلا عن طريقة التعبير عنها بما ترجع أن الكتابين صدراعن أصل واحد . » وضرب لذلك عدة أمه . . الكتا بين قارن بينها ، وخلص منها 🕟 🕶 تؤيد إثبات الكتاب للدامة . ولكن الدكتور طه لم يقتنم برأى الاستاذ البادي وما زال عند رأ به آلاول من أن الكتاب « لا يمكن أن بكون لقدامة » بدليل أنه تحدث بعد ذلك بأعواء عن لا كتاب نقله النثر النسوب لقدامة » وقال في حديثه هذا: « والكتاب ليس لقدامة بيقين » (٤) . وكان طبيعياً أن يشيع الشك في نسبة

ابن أحمد الفراهيدي لعلم المروض . وانتشر الكتاب، وسارت نسخه إلى بلاد المغرب، تم عبرت البحر إلى الأندلس . . . ودار الزمن دورته ، وبادت كتب قدامة الكثيرة نيما باد من كتب السلف في تلك المحن المعروفة ، ولم يبتي من كتبه غير « نقد الشعر » و «جو أهر الالفاط » و « الخراج » و نسخة وحيدة من كتاب اليازكانت في ملك عالم أبحوى أندلسي وهو أبو عبدالة محد من أبوب بن عجد النامق البلني (٢٦٥ – ١٠٨ هـ) (١). وهذه النسخة محفوظة في مكتبة الأحكوريل. وُ ندكت على صفحتها الأولى هذه العبارة : وكتأب نقد النثر مما عني به أبو الفرج قدامة في جعفر البنسدادي رضي الله عنه وأرضاه . الشيخ الغقيه المسكرم أبي عبد الله محمد بن أبوب بن محمد نفيه الله به . وهو الكتاب المعروف بكتاب البيان » . والناظر صاحب النسخة أو ناسخها تلد استجدث الكتاب اسم « نقد النثر » ، لأنه قد جمله مع نقد الشعر في مجلد وأحد، وأن هذا الاسم لم يكن شائماً ولا معروفاً كما يشعر بذلك قوله : « وهو الكتاب المروف بكتأب البياز ، قرأ بعض الستشرقين هذه السارة وَخُطًّا فِي فِيمِها ، وكان هذا مصدراً لحُطأً جهرة المستشرقين في هذه المسألة الواضحة ، فقد أخند درنبورغ صاحب فهرس المحطوطات العربية المحنوظة بالاسكوريال منهذه العبارة أن مادة الكيتاب لقدامة ، وأن صياغتها لاَى عبد الله عمد بن أبوب ، وقال إنه لايعرف شيئا عن أبن أبوب هذا . وتابعه على ذلك روكان وهيوار متابعة تامة. وبازاء ذلك كما يقول الاستاذ العبادي(٢)بــ

<sup>(</sup>e) مقدمة تلك النار من دلا .

<sup>(</sup>٤) من مديث الشعر والنثر ص ١٥٥ ه٠٠

<sup>(</sup>١) بقية الرعاة للسيوطي ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٧) مقدمة نقد النار ص ٢٤ ،

الكتاب، وأن مجزم على من يعرف له سبه عن صاحبه . ومن أعجب مارأ يما أن عطي ر كسائلة قد استدل على أن الكتاب لم و مه تد مه بأن مؤلفه قلد الجاحظ ، وقدامة لايند أحد ولانه مستقل في آرائه! ويأنه ترمني وفلد مه نعيدكل للمدعن هذا الاتحادي و أنه فد ألب في عموم له من كتماً ، وهده حله بعيدد عن ألد مه كل معلد أ و دأي مهجه ن مجت حملي وفي أسلو به سيحه و ردو ح. وه يد قدامة عصيد و سه به مرسل عدل س آجه و لاردواح ، وهي دله واهيه كم ع لا شبت أما النعد إلا عقد ر ، مقمها . و سكت الاستاد محمد كرد على بد ق محمه عدم العلمي كله عن الطبعة أثا ته من هذا رب بالها فيها والارس هيد الكثاب ، مه کا دکر ق الکتاب کده لات د ، دی بال هو لرجال شیعی مجهور کا در . تنار طه ، ولا زال الاستاذ المادي مصرا على نسبته لقدامة ، وما أورد على دلك ضعيف » . وأنا لا أوافق الأستاذ على رأبه في أدلة الاستاذ العبادي ، وهي عندي · • كل القوة كافية الدلالة على أن الكتاب لندامة ، بل كان يكني في نسبته له ما جاء على الصنجة الأولى من النسخة المخطوطة، ولـ كن هناك ما يسوغ الشك أو بدعو إلى . راءِ أرتضينا الشك في الكتب العربية على هـ المحو للغيب كشير مايا عن أسحام، ولا به اس له مرسد في سمه إلى مؤلم، عير وحود أسمائهم عديها .

والحق الدي لامرية ويه أن هذا الكتاب السمى بنقدالية, قد أامه مدامة ، و شهدنداك مع صروه ، هد أنه عدر د ، ه وم رأت عد كم سامي في المصرد ، ه وم رأت عد كم سامي في وصف المنذ إنجيم ماميه وعليه

غير قدامة بن جعفر في المنزلة الثالثة من كتابه . » قال لنا على بن عيشي الوزير : الاحراس على قدامة كتابه سنة عشرين و ثلثماثة وأختبرته فوجدته تلد بألثم وأحسن وتفرد في وصف فنوز الدلاغة في المنزلة التالئة بما لم يشركه فيه أحد من صريق للفط والمعني شأ بدر عني محتر المحتي ، والميت العبيب . و السداشة و فيه خالِق من أحمد في وقيم المروص والكني وحدثه هجين المقط و ركبات اللانه في وصف البلاءة . حتى كأني ما يصقه ليس ما يعرفه ، وكاأن ما بدل به غمر م بدر عليه . وهذا لايكون إلا من غزارة لمد وحسر النصور وتو رد المعيي ويقد الطبع وتصرف الربحة ، وملا أن الأمر على ما د کرے الے ال دی الفریق لدی سلکہ والعن الدي ملكه ، و كبر الدي هجم عليه. و عنصا لدى صفر به ، قد بار في أحسن معراس و على بألطف كلاء ، وماس في اطول ديل ، والدر على أحسل وحه ، وعلم من أترب عني ، وحش في أبعد أفق . » (١٠ هدا هو الدليل الذي يفصل في الآمر ويضع ألحتي ق نصابه و بريح الكتاب والباحثين من عنها. الافتراش آلظني. ولكن قد يظن بعض الماس أن هذا النص وإن كان فاصلا في أن تدامة قد ألف كتابا وصف فيه فنوراليلاغة مُحِدِ إلوصف وأجاد الابداع، فاته غيرفاصل ق أن يكون هذا الكتاب الذي بين أبدينا هو الذي عناء أبو حيان وتحدثعته الوزير ۽ لأرما لم يذكرا اسم الكتاب الذي ألفه قد مة . ولكن عبدم تسميتهما له لا ينيد مَنْ عَلَى هَمُمُ الْعَنْ شَيْنًا وَ فَنْ وَصَعْبِمَا تَا كَدْ لَا الذِي عَلَيْاهُ لِنْظُمِقُ عَلَى لَقَعُ النَّمُو كُلِّ لاطاق ، ويون من الصعات أي وصف مرا ووحدثاني نقد المثر مايقوم مقاء الاسم الصريح

<sup>(</sup>١) لاعتاع والمؤالسة م لا حر 140.

منزلة فياتان منزلتان ، يق من أقسام البياق الاربعة بان اللسان ، ويبان الكتاب وقيد جميمنا المؤلف في مسنزلة وأحدة وهي المنزلة الثالثة . قال ق صفحة ٤٨ : ﴿ بأب فيه السان الثالث وهو العبارة . . . » و تجده في هذا السان الثالث أو في هذه المنزلة الشالثة يقول في صفحة ١٠٥ : ﴿ بأبِ فِيهِ المُنتُورِ وَمَا مَا، فه ، وليس يخلو المنثور من أن يكون خطابة أو ترسلا أو احتسجاجاً أو حديثاً ، ولكل وأحد من هذه الوجود موضع يستميل فه .» وقبد فصل القول في الحطاية والترسل من صفيحة ١٠٥ إلى صفحة ١٣٢ ثم تسكلم عن الجدل والمجادلة من صفحة ١٣٣ إلى صفيعة ١٥٤، وأفاض في الكلام عن الحديث من صفحة ١٥٤ إلى صفحة ١٦٦ التي يلتهي بها الكتاب. من هذا العرض المجمل يتبين أن المنزلة الثالثة من كتأب قدامة الذي تحدث عنه أ و حيان والوزير مي نفس للنزلة « البيان » كما سماه قدامة حين ألفه ليمارض به الجاحظ في كتاب البيان والتدين . وكان از اما على تاشر به الفاصلين أن يتشراه باسه الأصيل ليحققا المقصد الدي أراء إليه فدامة من التسمية التي ارتضاها لكتابه ولم يبد عها حولاً . ولعلهما دعلان ذلك عنه يادة ف الكتاب المرة الرابعة إن شاء الله .

لانه من ألملامح ألاصيلة والصفات اللازمة التي تنني بمجرد ذكرها عن تسمية الموسوف. أليس مما وسم به كتاب قدامة أنه قسد وصف النثر بجميع مانيه وعليه كا يقول أبو حيان ، وأنه قد تفرد بوصف فنــون البلاغة في للنزلة الثالثة عالم يشرك فيه أحد كا يقول الوزير؟ بلي ! وإنَّ تلك الأوصاف بسينها لهي أوصاف المنزلة الثالثة من كتــاب نقد النثر . فقد قسم الؤلف وجوه البيان في صفحة ١٠ بقوله : ﴿ وَالْسِانَ عَلِمُ أَرَّ بِمَهُ أُوحِهُ فمنه بيان الأشياء بذواتها وإن لم تين بلغاتها ، ومنه البيان الذي محصل في التلب عند إعمال الغكرة واللب ، ومنه البيان الذي هو نطق باللسان ، ومنه البيان الذي يبلغ من عد أو غاب . ٣ و الكتاب كله تفصيل لهذه الانواع فني صفحة ٢٠ عجد المؤلف يقول: ﴿ بَابِ فَهُ السان الأول وهو الاعتبار. قد قلنا إزالاشياء تبين بذوا تهالمن تبين ، و تعبر بمعانبها لمن اعتبر. وإن بعش بياتها ظاهر وبمضه باطن . ونحن نذكر ذلك و نشرحه . . . » و في صفحة ١٤: «بأب في البيان الثاني و هو الاعتقاد . قد قلنا إن الأشياء إذا بيتت بذواتهما للعقول ه وترجمت عن معانبها وبواطنهسا للقارب صار ما يُكشف المتبين من حقيقتها معرف في وعلماً مركوزين في نفسه ، وهذا البيان على ثلاثة أخرب . . . ، وكل بيان من البيانين يسمى

العيد أحمد صقر

# من ورادالبيسار

#### ماذا في اليابان ٢

لسنا لهم عن اليابان إلا التليل من الانباء

متنب التي ترد ل المرتبات . على أن

السحق الأمر ، كي لم وليسر كت في العدد

اعدد يونيه ) مقدلا في عن اباس وحلها
عدد يونيه ) مقدلا في عن اباس وحلها
عرف في أخترق الناد لا أن الاف من

المبارات الممركية على حيد يسير أهمها على
المبارات الممركية على على حيد يسير أهمها على
المبارات الممركية على حيد يسير أهمها على
المبارات المراكبة على حيد يسير أهمها على
المبارات المراكبة على حيد يسير أهمها على المبارات المب

القد طن الأمريكيون عنـــد ما براو ا إي أرض البعال أتهم سيقا مول بالكراهية والندراء فكانت دهشتهم شديدة عنداما بينوا أن قول الاسبراطور في يسائه و بجب ألا نكره أعداءنا ﴾ قد قبل ونفذ عرفياً . ولقم صار الامريكي عثل القوة : والنُّنبلة الدّرية ، و الأسطول النُّوي الساحق . اكان الياباني يعتقد في تفسه القوة ، ولكن الامريكي هزمه ، فاستنتج في بساطة أن طريقة الحياة الامريكية خير من طريقته. وهو لذلك يتبل مسلطة الامريكيين ويخضع لارادتهم ويبذلكل مجمو دلكي يتعلم ويتلتى ألطريقة المثلى منهم. وهكــــذا نراه مثلًا يعتبر الديمقراطيةً مرى يقصد إليه ، لا وسيلة إلى غاية . رمما زاد من رغبة اليابانيين في التماون به أحبوا الجنود الامريكيين سريمياً . نك أنه لم يكن في البلاد من الحر إلا التليل،

وعلى ذلك لم تحدث من الأمريكيين تلك الحوادث التي تصاحب عادة شارى الحمر. وكان اليسايانيون يتصورون الامريكان وحوشاً ضارة، فزال هذا الظهر سريعاً .

وقد دهش الأمريكان عند ما رأوا أطفالا أو عجائز يقدمون كومة من الاوراق المالية تتراوح من ١٦٠ سنت إلى دولارين لكي يخصو على علية من السحاب على أن الذي لم يعهده الأمريكيون هو أن اليابسين على أم من الخري قد لا يزالون على شيء من التراء ، و سبب الخري في دبك هو أن اتساع قوة الشراء لم اختى في دبك هو أن اتساع قوة الشراء لم ويدفع الامريكيون الآن للمامل المادي ٨ ين المال المادي ٨ ين المال المادي ٥ ين المال المادي ٥ ين المال المادي ٥ ين المال المادي ١٠ ين وكان المامل المادي المرة أجرأ قدره ١٢ ين وكان المامل من هؤ لاء لا يتناول قبل وصول الامريكيين

وقد اعتاد اليابانيون أن يعملوا بين ١٠ و٣ ماعة في اليوم بنير عطلة إلا مدة يومين في الشهر ، فنرى من ذلك أن اليابانيين سيكونون أحسن حالا فيما يتعلق بأحوال الميشة من الاوربين .

ولند أخذ اليابانيون يقلمون عن الكثير من منتدانهم الراسحة . مع يعد الامبراطور عندهم مقدساً بالدرجة التى كان عليها . وينتظم العهال في نقابات تحميهم وهم يطيعونها كاطاعة الحندى قائده . ولدك كانت هدده النقابات غنية . وقد أخذ الاس يكيون يساعدون هذه النقابات ، ولكنهم يخشون أن تقوى إلى حد

قد يؤثر في نظام الحسكم ،

و تقوم المدارس الآن بتعليم الديمقر اطبة ، و كتها تقوم بذلك على أساوب خاص باليابانيين فقد صدر أمر إمبر اطورى بعدم الاستمر ار ق التعليم الحربي والمبارزة و الحركات العسكرية ، فقام المعلمون بذلك ، وأمر المعلمون بأن يقاموا عن

التماليم الحربية و الجنسية. و لكن كتب التاريخ و الجغر افيا محشوة بها، فأقلعوا عن تعليم التاريح و الجغر افيا ، ومع ذلك لا تزال تجد أنهم ق المدارس لا يتناولون نص أمر للامعراطور حق يبادر المعلم بلبس القفاز، وأنهم لا يزالون ينعنون أمام صورة الامهراطور كل يوم عند الصباح!

#### الحياة السياسية في النمسا

ق مجلة و المالم اليوم ، التي يصدرها المهد اللكي للشؤون الخارجية (عدد يونيه ١٩٤٦) وصف للحالة الساسنة الآن في بلاد النمسا. ويقول كاتب المتال: إن بما يسترعم النطر في الحياة السياسية لهذه الدولة هو الثبات الظاهر في الرأى العام السياسي منذ خممة عشر عاما . فقد دلت نتائج الاشخاب في سنة ١٩٤٥ على أن نسبة قوة الاحراب لم تتغيرهما كانت في سنةً ١٩٣٠ ، فق هذه ألانتخابات الل حوب الشيعي ٥٠ -/- من الأصبوات ونال الاشتراكيون ه و ٤٤ . / والشيوعيون ١٩٣٠/، أما في سينة ١٩٣٠ فقيد حصلت أحزاب اليمين على هوع ه . / و الاشتراكون الديمقراطيون على ١٤١/٠ والشيوعيون على ١/٠٠/٦ فسترى في ذلك تحولا ولكنه غير قوى ، وهو أمر يسترعي النظر إذا اعتبرنا أن الحرية السياسية قفى علما منذ سئة ١٩٣٨ عند أجتاح النازيين لتلك البلاد .

ويرجع همذا النبات إلى أن هذه الاحزاب السياسية تمثل مصالح مهنية ، أكثر مما تمثل نظريات سياسية فلسفية ، ولما كان النظام الاجتماعي في تلك البلاد لم يتغير كثيراً مئذ نحو عشرين سنة (فنيهما نحو ١٤٠/٠ من الفلاحين من أمحاب الاجور ونحو ١٤٠/٠ من الفلاحين ونحو ٢٠/٠ من المهن المؤرة) لم تنغير لذلك نسمة المرتمان للأحزاب المهن الحرة ) لم تنغير لذلك نسمة المرتمان للأحزاب المهن

ولكن إذا فحصنا قوة الرأى العام في ضوء النتائج الانتخاية في الحس عشرة سنة الاخيرة وجب ألا ينيب عن الاذهال عامل همام هو قوة الاشتراكين الوطنيين ، فهذا الحزب لم يحصل في انتخابات سنة ١٩٣٠ على صوت واحد ، أما في سنة ١٩٤٥ عالمن الانتخاب على أنه كان يوجد في سنة ١٩٣٠ على عناصر الاشتراكية الوطنية في الجناح الايمن عناصر الاشتراكية الوطنية في الجناح الايمن للأحزاب الاخرى ، ولا ريب في أل حزب الشعب يجد تأييدا بين صفوف الشازى الشعب الذين منعوا من الانتخاب .

وحزب الشعب هذا هو وريت لعدة أحزاره أهمها الاشتراكيون المسيحيون الذي ألفه الدكتوركارل لويجر وكان يجد تأييداً من الكالوليك ومن صفار أصحاب الاعمال المسيحين ، ولكن هذا الحزب ضعف يعدونة زعمه .

و إذا كان حزب الشمه الآن في مركز أقوى من الاحراب المائلة له في الانتخاب السابق فانه ينقمه الوئام بمين زعمائه، ولذلك لم تبد جهته قوية بما يتناسب مع عدد أعضائه في البرلمان، وأضطر إلى أن يعتمد علاقات ود مم الحزب الاشتراكي.

أما مركز الجزب الاشتراكي فهو أكثر وضوحا ۽ لانه بذاته الحــوب الاشتراكي الدعقر اطي القــديم ، ولكنه بدل من احمه

اعداء معدن الاشتر كابن الدين الدين هوه و الدري ، وأيثأوا عالاهات مه لاشة اكبى في البلاد لأحرى . وكال هدا العرب مد اشأه فكتور أدل في سه ١٨٨٩ عما المسمحة الصفة العامية فقط وقهو لداب موحد ر حرامه ، ولا تتغارب مصالح أعضائه كما ه، الشأن في حزب الشعب . والقه كان يشرف سه في مفني زنجاً، من مثنتي النبود مجيعوا ن تحسن عال العبان. ولكن هؤلاء الزعماء صطروا في سنة ١٩٣٤ إلى الدرار من لـ الاد عاأضف مركز الحزب ، وهجره عمال كثيرون وانضموا إلى الوطنيين الاشتراكين. و ١٠ ماضي الحزب الاشتراكي مما يبعث على الاحترام ، لا لدفاعسه عن مصالح المهال غسي، بل كذلك لما أظهره من مهاره في دارة مر الله فيها أثم إلهما الله بالال عيد عن مَا أَجُ إِلَمْ شُوعَ التي الطحت الكثير في من رجم، حرب الاشتراكي السيحي، وأهم من ديث أراهد الخزاب صرعلي مبدأ والحدفي مقاومته للناشرة في النمساء ولم يخضم إلا للقوة ، حير

اصطرين أن يقدم في تنك الدور العطيمة التي به ه العدمه المول ، وادي هي څر له مقم . على أن الحزب الاشتراكي لم ينل في الانتخابات الاخبرة الكثرة التي انتظرما كشرون، وقد زاد عدد الاصوات التراتالها في أرباب وانتمن عددما في قبينا . والسب ق دلك تورع الصدعات في أتجاء الملاد أ ب.. أحرب، وقرأز الموقد من العاصمة الخساوية. أم إن حزب حمل في التجابلة حملة الشناسة على الدر ين علم بحص هم سبيلا بلمودة إلى أحضائه ، وقد أخذ الحزب يعدل عن مساك. ويوجد في التما حزب شيوعي وأكمه صعب ، وكان المنظر أن يقوى في الاشخادث إلا أنه يظهر أن الاحتلال الروسي لم يقد في تقوية هذا الحزب، وليس لهذا الحزب زعماء بارزون ولا مو خال من الحلافات الداخلية . ويسين من دلك أن الحياة السياسية في العسا هائمة على حز بين. ويظهر أسهاعره كيم يمحان لحلافات القائمة بسيما في سمال العوادة بلاد النمسا إلى الحياة الطبيسة الناضة .

#### قاعة المطالعة بالمتحف البريطاني

قد بسر العلماء في أنحاء العالم أن يعلموا منح عنه مطالعة اشهيرة في متحك معنو المدر من شهر بوليه وقد كند رنديل أردين بده المناسبة في المدر عدر الكتب الديماية منه من المراد عدر الكتب الديماية في الحلو بقاء هذه القاعة منهوجة ومي الخطر بقاء هذه القاعة منهوجة ومي الخطر بقاء هذه القاعة منهوجة ومي الخطر الى المطالعة أن المدرات منظره في كل تعدد الله المطالعة في المكتبة الشمالية على المنونة التي كانت مستعلة للاطلاع على الكتب النادرة عدد أن نقلوا إليا عدد الكتب النادرة على المنابعة الم

من الكتب التي تعبد مراجع في باجا ، أما تجوعة الكتب البادرة والمحطوطات والآدر فقد غات إلى مخافئ ، أعدت لها منذ سنة

ولم تصب غرفة المطالعة الكبيرة إلا بضرو بسيط، ولكن الجهة الشالية من مكتبة الملك أصببت إصابة مباشرة وتحطمت نوافل قدم المخطوطات، كما أصببت مجموعة صحف الغرق التاسع عشر والمشرين المحفوظة في هويدن نخسارة كبرة . وكانت أكر كاراة برات بالمتحف البريطان في آخر عارة كبرة في ما يوسنة بالمتحف البريطان في آخر عارة كبرة في ما يوسنة المتحف البريطان في آخر عارة كبرة في ما يوسنة المتحف البريطان في آخر عارة كبرة في ما يوسنة المتحف البريطان في المترق الحاسا الحيون المترق المتحف المتحف المتحف المتحف المتحدة في المتحدة المتحدة في المتحدة المتحدة في المتحد

من البناء ، وطارت أجراء من السقف المشتمل إلى المربع المجاور ، فاتصلت النار معخازن الكتب المجاورة لنرفة المطالعة ، وتلف من الكتب ما يقرب من مأنة الف مجلد. وقد عمد المتحف إلى البحث عن تعويض النسخ التالفة ، ولكنه قد لا يوفق في تعويض يعضها أبدا .

وهذه النرفة ، لا في زوارها فحسب ، بل في إنشائها كذلك ، هي مصداق القول المأثور بأن العلم لاوطن له ، فقد وضع فكرتها وعمل على تحقيقها موظف أجنبي في خدمة المتعف البريطاني هو انظو نيو بانتزى الذي هاجر من مدينة مودينا الايطالية الى انجلترا في سنة ١٨٢١ ، وكان أديبا عالما بالشعر القدم ولكنه أيضا رجل مجدد وإداري قدير . فكان أول من فكر في إنشاء مكتبة وطنية فكان أول من فكر في إنشاء مكتبة وطنية الرحيون يناهضون فكرته ، ولكنه مازال يعمل حتى جم نحو مليون كتاب بلغات غتلغة المعمل حتى جم نحو مليون كتاب بلغات غتلغة

و نظم لها النهر س. الذي يستطيع مه المثات أن يصاوأ إلى هذه الكتب .

وقد زاد إصدار الكتب في عهده بتشام فن الطباعة ، فسلك سياسة حكيمة بشراء كل ما يمكن شراؤه ، ثم بعمله على أن يحصل المتعف على نسخة من كل كتاب يتم طبعه ، حسب قانون حقوق النشر الذي أصدره البرلمان الانحدزي في سنة ١٨٤٢ .

وضافت مخازل المتسعف البريطاني بالكتب وهي جزء من محتوياته، فوضع بانذي تصميم غرفة المطالعة الحديثة وابتدات في سنة ١٨٥٤ . وكانت التاعة فيها مفي ميسرة للجبيع، أما الآن فقد أنشلت مكتبات عامة وغاصة عدة يمكن الجيمور أن يقصدها ، ولذلك رأى من الواجب وضع بعض القيود، محافظة على الكتب وضنا بالمقاعد على من ليسوا في حاجة شديدة إليا، فهي الآن وقف على طلاب المرفة المتيتين من جيم الامم .

# ظهترصديثا

لَمْ الْمُولِدُ لَامْمِيلُ لُودَقْبِجَ نَتْلُهُ عَنَ الْأَلَانِيَةُ الْاسْتَاذَ كُودُ آبِرَاهِمِ الدَّسُوقُ \_ الجَزَّءُ الثَائُلُ ( دار السكاتِ الصرى )

> ولكن المليون سارقدما في سياسته لا يلوى عوشه : العبو أنهل بانتصاراته وبالا مبراه وربة الني كونها ، وبذل في سبيلها حتى قلبه ، فأقدم على طلاق جوز فين التي عرف فيها حبه الاول ربما كان الآخير ، وصاهر أسرة ها بسبرج المربقة ، ليربط دمه الوضيع بدماء الملوك التي قال إنها زرقاء ،

ونحن فى مطلع هذا الجزء الثانى من الكتاب الذى بادرت دار الكتاب المصرى إلى نشره، لكيلا ينفرط عقد الحديث عن الفارى، مجد صورة لنا بليون إذكان يستطيع أن يقتم بما كسب ، ويعمل على توطيد هذه الامبراطورية، ويحاول أن يسترضى الدول للناهضة باللين وللها ودة حتى يخلدوا إلى النظام الذي ، وحسبه أن يكون لامبراطوريته البد ألليا في أوربا، ولكن هل يمكن لعجة السياسة أن تقف ؟ وهل ينير للرء من طباعه بين لحظة السياسة

واخرى ؟ لندكان البليون عبقرياً ، ولكن هذا التنبير يتطلب عبقرية أخرى أى يتطلب أن يجمع لمار ، بين عبقريتين .

لقد كان البليون عظيما فيها اتخده من وسائل للوقوف في وجه الاقدار، فلم يكن يسوس إمبراطوريته وحدها بل كان يسوس تلك الدول التي أنشأها ونصب على عروشها أو لئك الاقرام من إخوة وقواد قد يكو اون بارزين و احروب والحرر أني لهم العلم بتدبير الملك وحك اللاد:

ولم يفقد الامبراطور عبقريته في الحرب حتى اللحظة الاخيرة من حباته ؟ فقد كان دائماً القائد الفذ في انتصاراته المتوالية حتى ظن أته لن ينهزم ، وهو لم ينهزم إلا لتسألب الظروف و تكالب الحوادث و تجمعها حتى جرفه التيار .

وفى النصول الآخيرة من هذا الجزء تجد حياته فى منفاه ، بتلك الجزيرة الاستوائية النـائية ، وعيشته بين ندر قابل من خلصائه ولم يعدله من عمل إلا التفكير فى ذلك الماضى القريب الذى خط فيه صفحات من المجد .

### تشرير عنى أعمال الجمعية العمومية العادية الأخيرة لعصبة الأمم وضبعه الاستاذ محود الدرويش بك ( المطبعة الاميرية بالتاعرة سنة ١٩٤٦ )

ق هذا التقرير التيم نرى النمال الآخير من حياة هذه المؤسسة التي على المسالم بها آماله نحو ربع قرن كامل ، وظن أنها خير أداة لمنم الحرب العالمية الأولى ، ولكن حم الحرب العالمية الأولى ، ولكن حم ميذه الحبئة إلى الاخفاق ، وانتهى الأمل عرب عالمية النية ، لاتقل فظاعة عن الأولى . يتفاؤل كبير لم تسوغه الحوادث، وهم يدخلون بتفاؤل كبير لم تسوغه الحوادث، وهم التركيز على علم الحرب الاخيرة وهم التركيز على علم الحرب الاخيرة وهم التركيز على علم المدن المدن المدن عمد التماؤه . غير أن كل محب لحير هذا المدور من العالم رجو أن تكذب الحوادث هذا الشعور المدن المدن

فتكون الهيئة الجديدة أكثر مقدرة على ممالجة المشكلات القائمة، وأت تظهر في شخصية مستقلة تكون أبعد من التأثر بأهوا. أعضائها ومطامعهم.

هذا التقرير الذي وضعه رئيس مندوبي مصر في الجلسة الاخيرة لعصبة الامم لا يبعث طبعا في مثل الامور التي ذكر ناها ، فيو تقرير رسمي كتب بكياسة الرجل القدير على عثيل بلاده ، الذي لا يقوت فرصة دون أن يجر تفعا إلى وطنه أو يؤدي له خدمة ، مثال ذلك موقفه حين امتنع من التصويت على مشروع القرار الحاص بالانتدابات من أحل فلسطين ، فهو يقوم بواجبه ، ولو كانت الهيئة التي حضر اجتماعها في الذع الأخير .

# فختصر ثاريخ الحضارة الفربه: في الأزمنة الحربيّة الأستاذين جورج حدد و ويسام كرد على ( يطلب من مكتبة العلوم والآداب بدمشق )

في رابي أن كل كتاب يصدر باللغة العربية عن الحضارة الدربية ، هو كتاب جزيل الفائدة جدا في العرق؛ إذ الواقع أننا لا نطعه في الاخذ بأسباب الحضارة ، و بلوغ درجة من التقدم مثل ما بلغته الامم الاوربية ، إلا عمية . فليس تقدم الغيرسن هم على ما يمتقده بعض الشرفيين تقدم في الماديات وحدها ، بل هو تمهضة شملت نواحي الحياة جميها من مادية وروحية . وقد ظهرت هذه النهضة حلية واضحة في القرنين الحامس عشر والسادس

عشر فى إيطاليا، وانتقات منها حتى عمت البلاد الاخرى، وقامت هذه النهضة على أثر الدودة إلى دواسة الآثار الفكرية اليونان والرومان.

وفى هذا الكتاب المحتصر المنيد مجد صورة تكاد تكون كاملة لجميع تواحي التقد النكرى ، قبل المادى ، ق بلاد أورا في القرون الاربعة الاخيرة . وقد لحمل المؤلفال على المساعل مسلمة الحركة خيم الخيس ، فتكلما عن حضارة عصر النهضة ، مم انتقلا إلى القرن السابع عشر وحياته الادية

والمية وأوالة في المون عشر وخصعا فيه مدرس بحركة العلمية والانتلاب لدب عي . أ مسعه في الكام سي عرب لتاسع عند : حب داد باق موده عدا مي درساها في ا و الله عني موضوع عصور ب الاحتمالية

وقد تحد م مؤلين أبها لم سا ع في الرحم ، والمدَّد بد كرفيان الدرب ر حل تسي الحسارة في القرون جسطي ، وساء درسه ومكيرهم لدرسات

اليم ، تم ، ومواصلتهم البحث و الزيادة في هذه أبدر حدت ، و بدلك ظلت الحضار ةمتصلة بفضل المرب ولد ينصب معيها إلى أن تلقاها الأور دول مبريه ،

و ، المرحو في القراب العاجلي الي يقبل الأدنا. ومؤرجون على دراسة الحشارة العربة وأسديا ، ويعلوا على تؤويد عال الكتب العربية مهده الدراسات الي لا يمكن أل عل فأده عن بشر كبور الأدب والدرية المرق القامية .

# في موكب الشمسي الجزء الأول تأليف الدكتور أحمد بدوى ( لجنــة التأليف

ولبرهه واشر مدهردي.

عدد ع ف داهسول کی دی رموز دي حجر جيوي در النوش العراب الي م أقرب في الصور ، والي أتش حروف له ره ، رد و حدد عني حجر عده - طورا و مشة علمه المور مرور من المرور عية . كسا بالحروف عهوله . وعندما تأكل من ع مع فيه على أي - في سر هذه عنه الد تده ا ه ، الستار راقم على علم يله على أقلم على ال ه د ده دار م محيد عن محد " و او ح ، " حاد as a sidal da son idaa

- يان الأساطير منه يال الحنقة ، و م Ada a Al gene part was المدت فراسة التراج المصري العماء . يا و الأحد س، فيم تمعن قول حتى كات

س صورة درزة ، لمدنية مصر التي كان لها · كم على الحشارة القديمة ، والتي اغترف ٠٠ أيو ، يون والرومان ٥ مه عام من الأمهاء أم على ميري إسا عن أما المصر

م مد شاتراً و محوث التاريخ لمعاري ١١٠ المساء مصر على وهي أهل أحمد كالمات

و الحَمَّا المادي، ثُمُ أَنْشَلَتُ الْحَامِمُهُو أَخَذُ طَأَثْفُهُ من لسب عمر بين أمثال الدكتور سلم بك حر والدكتور سامي جبره وإلى جانبيما عدد من افاضل العلماء الأجانب تنشرون الدراسة التاريحية للصر الفدعة ، وساد ت الدوث من تلاميدهم إلى محتم البالاد الأورسة .

وها محن أولاء نجد عُرة من أبار التوو على دراسة التاريخ المصرى القديم في هذا المر التمين الذي يخرجه لنا الموم الدكتو. آ-تىدىدۇى ،

وبحن إذ يترأ هذا الجزء الاول في تاريخ البلاد المصرية والحجد القديم نشعر ولا ريب من م كير ، لا لانه تاريخ أحدادنا فسي ، . كدلك لأن المؤلف ، وهو مصرى صب غور ماد. درف كيف يكتب هذا التاريخ في تحسن وحرارة عاطفة ، مما يث في ثنايا كتابه روحاً خاصة متوثبة ، وحمل منه سجلا حَدَّ وَصَيَّا مُ قُولُ مَا فَيْهِ مِنْ عَلَمْ أَنِيقٍ .

وقد صدر الكتاب عدمة الاستاد ك شفيق غربال بك المؤرخ المتهور . تم ماء

للؤلف ووى قصة الكتاب والحافز له على تأليفه، وتكلم عن مصر الخالدة، ثم ذكر لمحة سريمة التممية التأريخ المصرىء وانتقل يعسد ذلك إلى مصادر هذا التاريخ المصرى، ثم أخذ الاولى وملوكها والعنائد الدينيــة في الدولة القديمة ، ثم تكلم عن الأسرات الثالثة ،

والرابعة والحامسة والسادسة عأرضا آثارها بكلام عام عن الدول القدعة .

التنويه بالكتاب وقيبشيه العظيمة . وكل ما ترجوه أن يعمل المؤلف سريماً على إتمام كتابه ونشر أجرائه الباقية .

مِس تحود

# نحل عبر النحل لتتي الدين المقريزي ، نشره وحقق أصوله الاستاذ جمال الدين الشيال (مكتبة الخانجي التامرة)

قلت لنفسى وقدألتي إلىأن الاستاذ الشيال معنى باخراج هذا الكتاب : من أنن يا ترى تهأت الرغبة للأستاذ الشيال في نشر هذا الكتاب و هو شاب كل همه البحث عن التأريخ الاللامي في مصادره وموارده عوهدا كتاب لس من التاريخ ولا يمت إليه بسبب

تُم لم ألبث أن عرفت من أين عرضت للأستاذ الفاضل هذه الرغبة ، فؤلف هذا الكتاب هو المقرازي مؤرخ مصر الاول ، أو الاشهر ، فلا مجب أن يكون بيته وبين

ناشر هذا الكتاب أسباب.

وهو كتيب لطيف الحجم كبير الفائدة ، لما في غموض عنواته ما يباعد بين القارئ المادي ومعرفة موضوع الكتاب وفعنوانه و تحل عبر النجل » بسكون الحاء المهلة في الكلمتين المتماثلتين لفظاً وشكلا . أما الاولى منهها فعناها الننج . وأما التانية فالمقصود بها علك الحشرة الرقافة التي تخرج لنا السل. والمبر: جم عبرة ۽ فالمتريزي في مدا الكتاب ريد أن عنج قارئه المبرة في درس النحل.

مده هي دلالة العنوان كما أرادها المؤلف، وكما حقتها النباشر ، وكما بدل مومنوع الكتاب.

والمقريزي من علماء هذه الامة الذن شر ہوا بسہم فی کل فن ۽ فھو علي شهرته في التاريح من أهل التحصيل و الاجتهاد في ضون شتى - وقد نشــاً في عصر زاخر بأهل المن والفضل والتباهة نستطيع أن نسبيه بمن اجتمع فيه من العلماء وعمآ اجتمع لكل منهه من طَّارِفِ العارِ و تليده و عا حاولُوا من إداها العم في مؤلغاتهم التي لايكاد يبلغها الحصر -عصرُ اللوسوعاب ۽ قلا محمد أن شحه لعفر على إلى الريف كاب خاص في البحل يلم فيه بكل ما يخطر على البال حين يذكر اسم النحل مما يتصل بموضوعه من العلم واللغة والحكة والتاريخ وشئون الاقتصاد وغيرها ، حتى أم يدم شاردة ولا واردة في هذا الباب إلا عرض لها وأشبعها كخنيقاً ودرسا ۽ فجاء كتاباً جامعاً لفنون شتى ۽ فقيه من علم الحيوان، وفيه من فنون الادب ، وفيه من طرائف اللغة ، وفيه فن للقراري وذوقه ودقة تناوله -

وقد أخرج الاستاذ الشيالي هذا الكتاب الدر ما يحمد عليه ، هفق أسوله وأصلح أمطاء المسج فيه ، وحلى كشيراً من عوامضه وأشار إلى صافعه من فيهة من من جمه .

و أن الى معن ما يذ به من مؤلمات السابقير ، وقدم به يمندمة تستحق الثنويه والذكر، وألحته عا لأبد منه من الفهارس ، وهو مجهود ينتضى للكافأة وحسن الجزاء ،

#### صريق العائع للدكتور مصطفى الديواني ( مكته الهمة المرية - القاهرة )

اس هدا أو كتاب الدكتور الم و يعاول به أن يشر الثقافة الطبية ، أو لتقافة الصحية ، بيان قراء المرية ، والمرق عندى باب ممى النقب به الطبية والثقافة الصحية قد يكون مفهوما من سياق السارة ، فلست أعنى أن الدكتور الديواني بكتابه هذا و يما سنة من كتب ق متل به عروم و أد أساء ، و يما و خطو الملاحة الأولى التي تستى دعوة الطبيب ،

و کی ق مسر محد دون إلى الثقافة الصحية من حاجات بي كنير من أنواع الثقاف ، فنحن شعب مريض ، قالوا : لو وزعمت أمراض المصريين على جيمهم بالتباوى لكان نصب كل مصرى مهد صمة أمراض ، أحسبها ثلائه أو أر مة به وإن شما بستر يسه المرس إلى هده ، خد خقيق بأن نعالجه بنشر الثقافة الصحية قبل أن نسخه سد يخ طوائف من الاطباء بزاجر بعضهم سد يخ طوائف من الاطباء بزاجر بعضهم سد يخ طوائف من الاطباء بزاجر بعضهم سد في السوق » لفنة « الرائل » والرخى قد يوتهم يجهلون أنهم مرضى !

وكتاب « صديق الدئية » الدى أحرجه الدكتور الديواني بعد كتابه « حياة الدس » يمالج يوعا من النقس و ثنافتنا الصعية الرحاجة إلى علاجه با ثنا أحراه أن يكون لل ملية كل أسرة وفي رأس كل أب وأم ا

وأنا « أن » قد تمردت محصائص المست ق كثير من الآناء ... والجد شاطي مرته ، عاملي محصائصي تلك أن يكون من حتى أن أدعو الآن والإمهات جميع إن الدود من هذه الثقافة الآبوية الصحية التي يقدمها هم الدكتور الديوائي فيها ينشيء من كشب ،

على أن هذا الكتاب إنه يعالج نوعاً من تلك النتافة هو أقرب في يعص فصوله إلى الأجتماع منه إلى الصعة ، ولا تزال فنون الحاءة حاذب بعضها بعضا ويطنى بعضها على بعد - م، بيدأ الغصول الأولى منه بالحديث إلى الآباء والأمهات عن أسرار الأنوة و لأمومة ، وأدوار الحمــل والوصع وما يتمل بها من حياة الطفل ، ويبسط الحديث في بعض ما يكون بين الازواج والزوجات مما بزاولونه عملا دون أن يعرفوه علماً ، وما قد يحتاج الصي أو النتاة إلى معرفته حين تتغشج ملكاتهما ۽ وهو بدير الحديث في هذه الفصول على طريقة الحوار بين بمن الأصال وأمهاتهم وفيرشد الامهات ويعودهن كيب كنبر إدا تحدش إلى يناتهن أو أيد ثيور ف شئون لا ينطلق فيها اللسان صريحاً .

و يتدرج بعد هده الفصول في الحديث إلى الأباء و لأمهات في مسائل تعليم كل العدية ولا يستغنون عن التماس أساب علمها ، فيتحدث عن تعليمة الاطفيال وتر بتهم ، والأمراض التي تشيم بيهم ووسائل الودية مهم،

والخطسوات الأولى لمسلاحها . كل ذلك في أسلوب سهل مبسط لا يشتى على قارئ ولا درئة :

لقد كان الآباء والأمهات في الزمن القديم يقدمون لبنيهم وبناتهم وصايا يستحفظونهم عليها قبل أن يلجوا بيت الزوجية ، ليجدوا

فيها عدمة من الحطأ ولتصحبهم تجارب آبائهم وأمهات من بعد أن يصديروا هم آباء وأمهات مأما اليوم فاست أقصد الفكامة إن أشرت على الآباء والامهات أن بهدوا إلى أبنائهم وبناتهم قبل الزواج نسخا من مؤلنات الدكتور مصطفى الدواني إ

## على الشاطى؛ المسحور ديوات شعر للشاعر اليميى الاستاذ محمد عبده غانم (مطبعة فتاة الحرية بعدن)

هذا ديوان شاعر من «شعراه السابتان، وهو اسم أرجو أن يسره به فقد اشترك - كا يقول في مقدمة ديوانه - في ست مباريات شعرية « فكان التوفيق حليفه في كل مرة » وظفر فيها جيماً الجائزة الأولى، وقد أفرد لهذه النصائد الست الباب الثالث من ديوانه وسماها السوابق !

ويتول الشاعر في مقدمة ديوانه النصيرة إنه لم يكن على نية نشره لولا ألحاف أصدقائه، فانه موقن بأنه لم يبلغ للنزلة التي تسمح له أن يشر شعره على الناس . وهو شعور طيب نحو نفسه م لانه يأمل أن يبلغ في غد منزلة من الاجادة تحمله على الرضا عن نقسه ، وإننا لنأمل له مثل أمله أ

على أنى لا أريد أن أظامه أو أغمطه بمض ما يستعتى من الثناء ؟ فان فيه مخايل شاهر ترجو أن يتم تمامه في وقت قريب، فان له أسلوبا وطريقة ولمحات من الشعر! وإنه لحبيب إلينا أن يكون في المين الحديث

شمراء وان ينشد شـمرهم في مصر ، ولهدا آثرت التنويه به على ازدعاء مكني بدواوين الشمراء، والذين يطمعون أذيكوموا شمراء ا

والديوان أبواب ثلاثة : الحانتات، والمحقات، والسابقات ، والسابقات ، أما السابقات من التعسائد الست التي فاز جا الشاعر في المباريات ، وهي حقيقة بالفوز بين ما يقدم للمباريات !

وأما الحافقات فهى القصائد التي يعبر الساعر عن خفقات فهى علما المحقات فهى علما والمعادلة المحاولات السمو والنفاد إلى ما وراء السموات للسموات السموات السموات السموات السموات السموات السموات المحاولات السموات المحاولات المحاولات

ولا أحب أن ينتهي حديثي عن الشاطئ،
المسعور دون أن أنوه بقصيدته «حديث
الجماجم » فهي محاولة شعرية تؤذن بما ينتظر
أن يكون في عده إن شاء الله . ولولا ضين
الجال لا شرت أن أنشرها على القراء عوذجاً

محمد معيد العربانه

## في مجلاست الشرق

#### السحة والأدب

و المدد برايه من محلة « المكر ، التي سار في دمشي منال بالله المنوس . د محمد روحي ميس ، شعدت هيه سم الأدب والمحافة من طلان ، ومن الوارق، وعما بين المسحلة من الأدب ، ميتول . بين تتميز المسحلة من الأدب ، لا تتميز المسحلة من الأدب ، لا تتميز المسحلة من الادب ، لا تتميز المسحلة من الادب ، والساف إلى مدرئ ، مي كل شيء في المسحودة و على المال لا كام عنه لادب و مداد دو به وحاله المال ، مال ده .

م حال همل بختم الأديد والصحاق د به ب إسان واحد الأنم يقول ا الانجيب بول موران مم ، ولكي على ه أن كون الأديب قد كلت أدواله ، ال كانه وقويت شحصيته ، و دركت الم ورقه الله في الأديب لذى لا وال

الصحافة حطره عذه . تؤذيه في صميم أديه ولا يمكن أن عيد مه كا عيد الأدب مكتس الدى ستوى عوده على صعيد لانتاج الأصيل »

أم يسترسل الكاتب في الحديث فيتعدث عن أدر العربية الدين جموا بين الادر والصحافة ، ويحس بالدكر الرميليين المار و والمقدد لا فيكهما من الاساح في النقل والشعر والقصيل و لدراسات الادينة على المعوم معروف لا يرقى إليه النش و لا يحتف فيه الدن مريد أسقط لرمان شعرها و عبد الدن من بعض در ساهما أو عرال حاسات كبرا من فصصهم ، ولكنه مم دلك سوف كبرا من فصصهم ، ولكنه مم دلك سوف تعدل الدن يستجل سهما بين صعدل عدل المران الكوبي ويقي بالتراه المحدد المران الكوبي ويقي بالتراه المحدد المران المران المران المران المران المران المدرة على الالداع والامتاع في كثير من القوة والجنال من ي

#### مجاعة أدبية!

الله الدى آلتى إليه الادل ، لعدم عشاية الدياء الله صرير المسجيل المناسبات القومية فيما يدعول من شمر و نثر من الحيسة ، ولا نصر افهم من الحية أخرى عن فنون من الادل الاثنال في حاجة إلى المزيد منها — إلى الاشتعال الصحافة والتدلى إلى مستوى رجل الشراع ، فيقول :

الا ورحن الشارع في البلاد العربية في

أُدَنِّي فرحات السم الثقاقي، ودا أحد أوين يهجر فجر الاسلام ومعي الاسلام وطهر الاسلام وعصر الاسلام ليكتب عن « المودة » في محنة و الاثنين ﴾ مقالا مزيناً بالصور و لرسوم . « وتوفيق الحكم سبط من رحه العاجر ويترك فيه شهر زاد وأهن الكهف ومباث بائ في الارياف لينقد شريط « سي بقداد»

ني مجلة ﴿ آخر ساعة ﴾ ا و وعياس المتباد يترك ابن الرومي وتنتشبه والعيقريات يكتب في موضوع - كغادمة المازل التي تملح الجيم

اليرف . وق كا صحيفة يومية وأسوعة! الدوطة حدين الترك الأيام — أروع فمه حالة كتما أدي عرى وعلى هامش السبرة ينصرف إلى السياسة الحزيبة وبكتب ق حريده « السام » مقالات يصم در حصومه السياسين الممام

كدلك رعم الأستاد لمشنوق مهاكت ومن هـــذا الجانب تناول موضوعه . فلبت شمرى مل أنصف الأستاذ المشنوق في « الأدر » ؛ وهل أصاب الاستادرومي فيصل في ﴿ الفكر ﴾ ؟

#### ضرائب المدنية!

وفي المدد تفسه من مجلة و الفكر ، مقال للأستاد روكس العزيزي بهدا البنوان بتعدث فيه عن هذا العصر الادي الذي عاش وبه وعين مظاهر الحصارة التي شعر بهاء تم يخلص من ذلك إلى الحديث عن الصر اثب ألتي تقتضينا إيما هذه الحياة المترقة التي تحياها ، فيقددها ويصف أسامها وتتأتحها ، والوازن وحديثه داك بين تلك لهنساء وتكاليفها

« نظرة عاحصة دقيقة تربيا شكوى النشر عالسة ، وتسبعت زفراتهم عبر منقطعة ، و تمرض أمامنا دموعهم سيولا تحرى ، ولا تجد أحداً واضيًا عن حياته ، ولو كاد للامس حياة الغزالي في تساميه ؟ فأ سر ذلك ؟

لا أنحن برمون بالمدنية ؟

لا أيحى ما حطول علم الرهون له ا و لا لا يا ف على معين الله نيسة ولا ساحطین سرم و اسکنا ساحقود من صراك الى تقاصا ، إدها مدية من ونسا من عصالنا ، من صحت ، من كر 'مشاء من لعلاف . من عزة عوسنا ، من عواضه . ماء فصفها إياً عن أمنا الرعوم الطبيعة مامن جنايتها على حياتنا العائلية المحتضرة، من تدميرها لروح البساطة في نفوسنا ، ولم أَفَاصَت في تفوسنا من فوضي وما أشاعت من عرور . وأعطم كمة يعدد مها الالحال أنّ يسب عواطفه ويتحجر نسبه وبرعم عيي ل يبيش بلا قلب ، ، ،

#### مستقبل ألشرق

وق السفر الشائي من سلسة « اليقطة العربيسة » التي تصدر في دمشتي ، ري الاستاذ عجد عابدين حادة أن اتحاد مستقبل

الشرق دُو شـطرين: "ولهما تطور نوى، و ثانهما تطور ديمقر طي، فيقول: « أما النطور الفوى مسكوت عمرنم

كرة الوحدة أو الاتحاد العربى ، رغم المتكلات التي تراها الآن ، ورغم المتكلات الموجودة ضمن الكيان العربى تفسه ، ولابد من يوم تنتصر فيه فكرة الشعب العربى في الوحدة أو الانحاد ..

« أجل إن هذه « الجامعة » لاتشى غليل النمب المربى الظامئ إلى الوحدة أو اتحاد برسى حقيق ، ولكن لا يتكر في الوقت نفسه . خطوة حقيقية ، نسبة إلى الحقبة التصيرة من الزمن ، و نأمل في المستقبل الترب أن

تساير العروش إرادة الشعوب كما حـــدث في إيطاليا وألمانيا حين تكوينهما ,

« اما التطور الديمتراطى فما نسر له أن تميم الثقافة ساعد على الوعى القومى ، وبدأ الشعب يفهم النث من السمين ، وهو والمنسع لاشك حداً السلطات المطلقة وتسيير حكوماته وفقاً لارادة شمومها، وسيقضى على مالا برال باقياً من الوضع الاجتماعى السابق الذي كان يجمل العالم العربي ألعوبة في يد يعش الحكام والاقطاعيين ا ... »

#### بين الادب والقومية

وفى مجلة «الأديب» أيضا مقال للأستاذ 
هبد اللطيف شرارة بهذا العنوان يقول فيه:
« ليس المهم في الانتاج الآدبي توع اللغة 
ولا نوع الثقافة ، ولا المهم أن تجمل قية 
والعكر، فوق كل قيمة جعلا نظرياً صرفاً ، 
ولا المهم أن تمكثر المدارس والشهادات 
والصحف ؟ وإنما المهم هو شعور الآمة بنقسها 
كوحدة وانطلاقها تحو تحقيق نفسها .

« هذا الشعور كاف لأن يخلق فها الآدباء وللنكرين والفنانين من كل جنس ولون؟ إذ لا بد أن تحاول التمبير عن شعورها، وهي لا تثبت وجودها إلا بهسذا النمبير. واعرد واعرد عن أمنه فائه بسق جزءاً منها، والحزء لا يسر

إلا بالكل ، ولا بكون أداة صالحة إلا حين يحتل مكانه من الكل .

«أما ما يطلب من الأديب فهو أن يكون الإنساناً » قبل أن يكون كاتباً أو شاعراً ، وأن يكون ذا رسالة يغلب فيها البناء على الهدم . هذان مما الشرطان الاساسيان ، ولا يهم بعدما أن يقفى الاديب أيامه في التنول بأعاد الوطن وعبارية الآمة ، أو في الدفع عن الانسان والانسانية ، لانه حر فيها يختار ملا يسمح أن نعرض عليه مبدأ من المبادئ أو طريقة من الطرق ، وهو إنما ينتج — ليغرض علينا لا لنفرض عليه ! » .

#### عمقرية اللفظ

وفى العدد الحامس من مجلة لا البطحاء به الني تصدر فى بنداد كلة للاستاذ حسبين مردة عن عبدرية اللفظ يتول ذيا :

لا يحسب قوم أن اللفظة مادة هيئة لاحياة

فيها بذائها ، ويحسب قوم أنهها آلة صهاء تتحرك ولكن دون وعى ولا حس، ويتجى آخرون على اللفظ فيتهمونه بألوان شتى من أمثال هذه التهم ؟ ثم يبنون على هذه الاراء حيماً أحكاماً فى البيان والآدب والفن . وما مجي لشيء كمجي لشيوع هذه الآحكام تنهش على تلك الآراء .

لا وابس صحيحاً البتة أن جودة البيان وعبقرية الادب وجال الفن تصدر جماً عن ينبوع عبر ينبوع اللفظ . ولقد يكون ف هذه الرأى صدمة عنيفة لاولئك الذي يهون عندهم شأن اللفظ حتى لينعتون الادب الضيف أكثر الاحيان بأنه أدب لفظ . . وهم يحسبون أن الادب يتجزأ فيكون منه لفظ وبكون منه معنى به أما اللفظ عندهم فكالانبوية الفارغة ، وأما للعنى فكالسائل الذي علا به الانبوية . فإذا بدا لهم الادب

ضعيناً هزيلا قالوا إنه ادب لفظ، وهم يعثول أن الانبوية فارغة من السسائل الذي هو مصدر القوة في الادب والفن .

مصدر العود في اددب والمن و الما أكول الفظ وجود مستقل عن المعني و بسل أعجب أشد المعجب كيف بتصور ناس أن يوجد لفظ دور مدى ، شرط أن يكور لفظا من الالفاط الموضوعة في اللغة ، وأزيد على هذا أن المعنى الدى أتصده أوسع مما تدل عليه هذه الكلمة عادة ؟ فالمعنى الذي يحمله كل لفظ إنما هو وعاطفة ، كما تتركب (شخصية) الكاش الحي وعاطفة ، كما تتركب (شخصية) الكاش الحي من الناس عاماً ٠٠٠ ٢٠

هل يمكن الاجتفاظ بها ؟ وهل يمكه الن تمتزج بعدالموت روحان كانشا مؤتلغتين أثناء الحياة؟ رين المارين العاري والمركال المركال

# العِقْنَانَةُ وَالشَّرِيعِيْنِ في المراهدي

تاريخ التطور المُقَدى والتشريعي في الديانة الاسلامية للمستشرق العظيم إجناس جولدتسيهر

> نقبله إلى اللغبية العربيبية وعلق عليسه

عبد العزيز عبد الحق على حسن عبد القادر والتوران العاوم الإسلامية مدير المركز الثقاقي الاسلامي بلندن

المدرس ينكلية الشريمة بالجامع الازمر

محمد يوسف موسى المدرس بكلية أصبول الدين والجامم الازهر

أواب الكتاب:

عد صلى الله عليه وسلم والاسلام — تطور الفقه يمو العقيدة وتطورها ــ الزهد والتصوف الفرك - الحركات الدينية الآخيرة ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من المعربين

كتاب ضخم يقع في ٠٠٤ صفحة الثمن ٨٥ قرشا (البريد ٤٠ مليما)



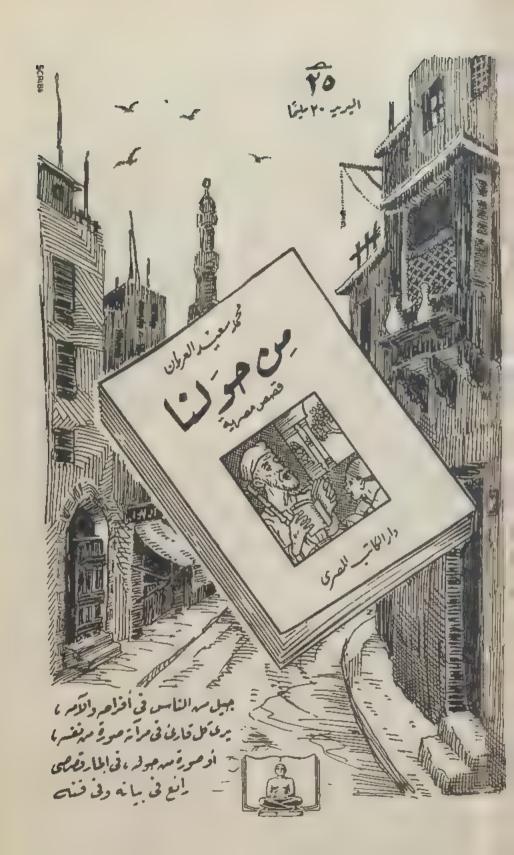











ليول دوديم

# كارى العاصفة وحيات العاصفة

غريب حسست سامحود

طبعتہ *مزیشتہ بالصول* وسفرہ ماونہ تبین کیف کان هذا الزعیم بعدخطبہ

ماين ماين المريد ع







Cillian .

### اَلات بشنخ الضور ولوازمها

ات ما بلغت منتجات جسيس من التفوق هو نتيحة للبحث المستمر والتحسين المتمهل منذ سنة ١٨٨١ .

وصلت في مصر آخر نماذج مر هذه الآلات ولوازمها ، اطلبوا كافة الاستعلامات من الوكلاء الموزعين الوحيدين .



منتمات للثفتة فن التنوع والما تحقق من هذا الاسم دانما





## VALEURS

CAHIERS TRIMESTRIELS DE CRITIQUE ET DE LITTERATURE
PUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES ECRIVAINS DE FRANCE
ET DU PROCHE-ORIENT.

Directeur: ETIEMBLE.

SOMMAIRE DU SIXIÈME CAHIER

JEAN PAULHAN
SLOGANS D'AVANT L'IMPRIMERIE

MICHEL BERVEILLER
CELA S'APPELLE L'AURORE

JEAN LOEWENSON NAISSANCE D'UN COUPLE

> RAYMOND GUERIN APRES LA FIN

EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE

PIERRE ROBIN REMARQUES

HENRI FELIX et GABRIEL MARCEL SUR L'EXISTENTIALISME

MARCEL PROUST CINQ ETATS DES « JEUNES FILLES EN FLEURS »

ETIEMBLE, HUSSEIN FAOUZI, EDGARD FORTI, M.G., GEORGES HENEIN, HILDE ZALOSCER

LES EXPOSITIONS DE PARIS
EXPOSITIONS DE DESSINS D'ENFANTS EGYPTIENS
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES,
BULLETIN.

## LA REVUE DU CAIRE

REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE

#### SOMMAIRE DU NUMERO DE JUILLET

D. A. ZAKYNTHINOS . . Activité apostolique et politique étrangère à Byzance.

RENE DUMESNIL . . . . Le Cas « Messiaen ».

Dr. F. MAINZER . . . . Le cœur est-il le slège de l'âme ?

RENE SUDRE . . . . Les progrès de la biologie. ARAGON . . . . . . . Matisse ou Apologie du luxe.

BERNARD GUYON . . . . Réflexion sur l'Art de Péguy (fin).

CHRONIQUE THEATRALE
Robert KEMP

CHRONIQUE DES LIVRES
Jean DUPERTUIS

اعلان

أثمت دار الكتب المصرية في على المال الكلبي المال الكلبي وهو معروض البيع يومياً وثمن النسخة المجمهور ومسلما الماعة المكتب ولمن يشترو الكتب ولمن يشترو عشر نسخ فأكثر .

تباع كتب المصرى دار الكاتب المصرى بالعراق في المكتبة العصرية بغداد لماحبها محود حلمي للينون ١٤٨٠ – ١٢٧١ – ١٤٧٠ وعند وكلائها في الألوية الموزعين الوميدين في الهدائ





## في ارجياء العيالم العيربي

منسيناتات مسين تركاسيه ومساة